# نوادرالنراسث

فَخُونِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

تخلیق رتعلیق و • محمر لوموسی مموله

فض فن المراد المرد المراد المر

نوا در النراست

المناف ا

تايف نقي الديز أحب مدين علم المقريزي

> تحقیق دنعایق مرزومری اسی مرزومری

كالأرع فيضلي

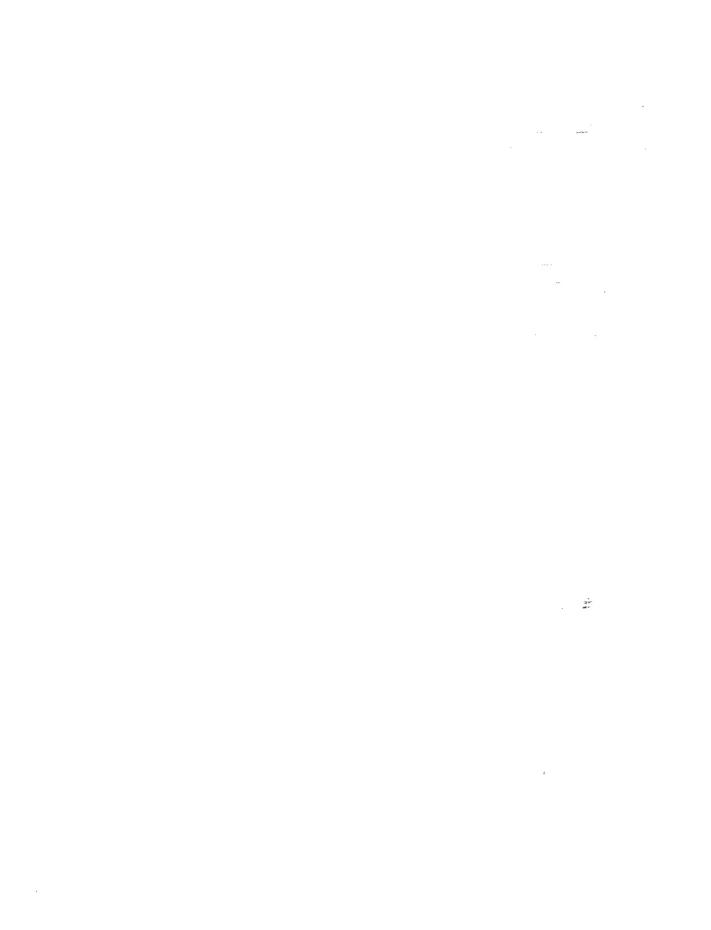

## المقريزي في سطور

- هو أحمد بن علي بنعبد القادر تقي الدين المقريزي اشهر مورخي
   مصر الإسلامية في القرن التاسع الهجري .
- ولد بالقاهرة في حارة «برجوان» بالجمالية سنة ٧٦٦ هـ
   ١٣٦٤م وأصله من «بعلبك» ، ثم هاجرت اسرته واستقر بها المقام في مصر .
- بدأ حياته العلمية بالقاهرة بين أسرة عرفت بالعلم والفضل فحفظ القرآن الكريم ، وتلقى مختلف العلوم والفنون على نخبة من علماء مصر المرموقين .
- شهد المقريزي بهاية دولة المماليك البحرية ( ٦٤٨ه ٧٨٤م ١٢٥٠ م - ١٣٨٧م ) وبداية دولة المماليك البرجية (الحراكسة) ( ٤٨٧ه - ٩٣٣ه - ١٣٨٢م - ١٥١٧م ) ومن أبرز السلاطين الذين عاصرهم وأرخ لهم: الظاهر سيف الدين برقوق، وابنه الناصر ابو السعادات فرج بن برقوق، والمؤيد شيخ المحمودي، وسيف الدين ططر، والاشرف برسباى.
- تولى عدة وظائف في الدولة المصرية فقد ولى وظيفة « الحسبة »
   وهي تشمل جملة اختصاصات منها : ضبط الأسعار والموازين،
   والمكاييل والمقاييس، والعناية بالمنشآت العامة، والصناعات التي لها

علاقة مباشرة بصحة المواطنين وأمنهم، والمحافظة على الآداب العامة ، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تولى الحطابة والتدريس في أشهر مساجد القاهرة وعلى رأسها جامع عمرو بن العاص ، بالإضافة إلى توليه القضاء نائباً عن قاضي القضاء الشافعي ، ثم تفرغ أخيراً لكتابة التاريخ «حتى اشتهربه ذكره وبعد فيه صيته » كما يقول السخاوي.

- زادت مولفات المقريزي على مالتي مجلدة أرخ في جزء كبير منها لمصر: سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وعرانياً مثل كتاب « عقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط » و « السلوك لمعرفة و « اتعاظ الحنفا باخبار الفاطميين الحلفا » و « السلوك لمعرفة دول الملوك » و « درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة » ثم موسوعته الكبرى: « المواعظ و الاعتبار بذكر الحطط والآثار ».
- كما أرخ في السيرة والتاريخ العام مثل كتاب « الحبر عن البشر » و « إمتاع الأسماع بما للرسول عليه الصلاة والسلام من الأبناء و الحفدة و المتاع » و « الدرر المضية في تاريخ الدولة الإسلامية » و « منتخب التذكرة » . . الخ
- وَلَلْمَقْرِينِي مجموعة رسائل صغيرة عالج فيها بعض القضايا التاريخية الحاصة مثل «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم » و «ضوء الساري في معرفة خبر تميم الدارى » أو القضايا الاقتصادية مثل كتاب « اغاثة الآمة بكشف الغمة » و «شنور العقود في ذكر النقود » أو العلمية مثل: « المقاصد السنية لمعرفة الاجسام المعدنية » و « الإشارة والإيماء إلى حل لغز الماء » او الاجتماعية مثل: « الطرفة الغريبة من اخبار حضرموت العجيبة .

- رحل المقريزي عدة مرات الى بعض الأقطار الإسلامية ، فحج
  بيت الله الحرام ، وجاور بمكة سنوات ، كما دخل دمشق ،
  وعاش فيها مدة تولى خلالها نظارة بعض الاوقاف ، وتدريس
  علم الحديث في المدرسة الاشرفية والإقبالية .
- كان من أبرز تلاميذ العلامة ابن خلدون ، وقد تأثر بمنهجه في
  كتابة التاريخ تأثراً عميقاً ، وساعده على سلوك هذا المنهج وقو فه
  على أحوال المجتمع المصري ، وتبصره بعاداته وتقاليده ،
  وامتزاجه بجميع الطوائف المصرية .
- توفى المقريزي عصر يوم الخميس ١٦ من رمضان سنة ٨٤٥ ه
   بعد حياة امتدت نحو ثمانين عاماً قدم خلالها تراثاً تاريخيا مجيداً
   تعتز به الانسانية في كل موحلة من مواحل حياتها الفكرية .

i galani i galani agent 

#### تستيت

« معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق على من عداهم »
 هو عنوان الكتاب الثاني ، من مجموعة رسائل المقريزي ، الذي نقدمه اليوم الى المكتبة الاسلامية محققاً تحقيقاً علمياً .

وقد عالج المؤلف في هذا الكتاب قضية من أدق القضايا التي كان لها أثر واضح في تاريخ الأمة الإسلامية . من خلال شرحه لخمس آيات من القرآن الكريم هي قوله تعالى من سورة الأحزاب :

(إنسابريد الله ليبد هي عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً) وقوله تعالى من سورة الطور: (والذين المسفوا واتبعتهم فرريتهم بإيمان المحقنا بهم فرريتهم وقوله تعالى من سورة الكهف: (وأما الجدار فكان ليغلا مين يتيمين في المدينة وكان تتحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحاً)، وقوله تعالى من سورة الكهنا ومن صلح مين الرعد: (جنات عدن يد خلونها ومن صلح مين الرعد: (جنات عدن يد خلونها ومن صلح مين الشورى: (قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القريم).

وقد جعل المقريزي من هذه الآيات الخمس مستنداً له في بحثه

الذي يدور حول ما يجب لآل البيت النبوي من حب المسلمين لهم وتوقيرهم، ونصرتهم، ومودتهم.. واعتمد في تفسير هذه الآيات على عمدة المفسر بن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ثم اقتبس نصوصاً أخرى من تفسير أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي . وأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ، ويجم الدين سليمان الطوفي ، وغيرهم من أثمة المفسرين .

ولم يَقَف المقريزي عند حدود النقل من هذه المصادر ، بل تخطاها الى مرحلة أخرى سلك فيها طريق الباحث المدقق الذي يسعى وراء الحقيقة ، ويقدم بين يديها حشداً من الأدلة والبراهين التي اطمأن اليها عقله ، وأرشده لها تفكيره ، بعد تحليل متأن ومناقشة مستنيرة ... فكان صاحب رأي فيما قدم لنا من آراء غيره ... نراه مثلاً عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : (قُـلُ لا ً أسْأَلُكُمْ عَلَيْهُ أَجْرًا إِلا الْمُوَدَّةَ فِي القُرْبَي ) يأتي لنا بأقوال المفسرين حول المقصود بهذا الخطاب: هل هم الأنصار، أم بطُونَ قريشٌ، أم غيرُهم؟ وهلُ المُراد بالقربيُّ: التقربُ الى الله أَو أَهِلَ قَرَابَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، أَو القرآبَةُ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ بطون قريش، أو مطلق القرابة.. آراء عديدة يعرضها لنا المقريزي بفهم ودقة واستيعاب، ثم يعلق عليها برأي خاص به فيقول: « ويظهر لي أنَّ الحطاب في الآية عام لجميع من آمن ، وذلك أن العرب بأسرها قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هو منهم ، فيتعين على من سواهم من العجم أن يوادوهم ويحبوهم ، وقد جاء في الأمر بحب العرب أحاديث ، وأن قريشاً أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليَّمِّن كلهم فإنهم كلهم أبناء اسماعيل ابن ابر اهيم عليهما الصلاة والسلام .. »

وبعد أن استوفى المقريزي الكلام في شرح الآيات الحمس خم رسالته بفصل طريف سرد فيه مجموعة من الروى والحكايات اعتمد فيها على السماع من شيوخه ومعاصريه ، وقصد منها إظهار مدى حب الرسول صلى الله عليه وسلم لآل بيته ، وتألمه مما يصيبهم من مكروه على يد مبغضيهم ؛ فيكون لشيوع تلك الروى اثره في ترقيق قلوب الناس عليهم ، وجعل الأفئدة تهوي إليهم ، والأرواح عميم بمحبتهم ؛ ومودتهم .

0 0 0

وهنا يبرز سوال له وزنه في تلك القضية : هل كان المقريزي بتأليف هذه الرسالة منحازاً إلى مذهب معين، أو منحرفاً إلى فئة لها صبغة خاصة .. وبعبارة أوضح : هل كان المقريزي شيعياً ــ كما حاول بعض المورّخين المعاصرين له أن يثبت ذلك ؟ أم كان يصدر عن عاطفة عامة اشترك معه فيها كل مسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وآل بيته دون أن يتمذهب بمذهب خاص؟؟ لاشك أن هذا موضوع جدير بالبحث والمناقشة لاسيما وقد كثرت فيه الأقاويل اعتماداً على ما كتبه المقريزي من مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم » و « اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الحلفا » ففي هذا الكتاب الأخير أجهد المقريزي نفسه لإثبات نسب العبيديين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، وناقش الذين يشككون في هذا النسب ، وخلص فيه إلى أن نسب هذه الأسرة إلى فاطمة الزهراء صحيح ، وأن ما قاله المعارضون لهذه الحقيقة ما هو إلا مقالة خصم يتلمس لعدوه مزالق التهم، ومواطن الشبه، وقد دعم المقريزي رأيه هذا بدليلين : و أحدهما: أن المروجين لعدم صحة النسب كانوا من العباسيين تانيهما: أن الفاطميين قد مكن القدلم في الارض ، واعترف بسلطانهم في مصر والشام ، والحجاز ، والمغرب ، ولا يمكن أن يويد الله الأدعياء هذا التأييد ، وكما أن تصديق الرسل والأنبياء بما أوجبه الله على نفسه نشراً للخير وإعلاء للواء الصلاح ؛ فإن خذلان الكذبة والأدعياء بما جرت به ألسنة الإلهية لهذا الهدف نفسه ... » كان هذا الدفاع الحار عن الفاطميين وصحة نسبهم مبرراً قوياً لمن رماه بمذهب التشيع من أمثال السخاوى وغيره .

لكننا لدينا من النصوص والأدلة ما ينفي عن المقريزي صبغة التشيع، وما يثبت انه صدر في حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن عاطفة صادقة شأن كل مسلم متحوط لدينه ، لأن حبهم نابع من حب الرسول لهم .

وأول هذه الأدلة أن المقريزي بعد أن قدم دفاعه عن صحة نسب الفاطميين لم يحاول أن يخفي شيئاً من عيوبهم . أوستر ما ذاع من فضائحهم . فقد ذكر في «اتعاط الحنفا» على سبيل المثال لا الحصر أن الحاكم بأمر الله وزع منشوراً في المساجد يسب فيه الشيخين ابا بكر وعمر ، وعلق المقريزي على تلك الحادثة بقوله : « فيه أبير منثير ، وقدح في حق الشيخين رضي الله عنهما » (١)

ثانيها: أن المقريزي خالف الشيعة فيما ذهبوا إليه من تخصيص آل البيت بأولاد على وفاطمة فقال معلقاً على الآراء التي قيلت في معنى قوله تعالى: (إنما يُريدُ اللهُ لينُذهب عَنْكُمُ الرجْسَ أهلُ البَيْت ويُطهر من أهلُ البَيْت ويُطهر من الأزواج وغيرهم .. » الأدلة أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم .. »

<sup>(</sup>١) انظر : ٢/٣٥.

• ا ولا اعتبار بقول الكلبي : ا هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة » فإنه توجد له اشياء من هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك ، وحجروا عليه .. »

ثالثها: أن المقريزي لم يوجه كلمة نقد واحدة لنجم الدين الطوفي حين علق على حصر الشيعة معنى «القربى» من قوله تعالى: (قُلُ لاَ أَسْأَلُكُم عَلَيْه أَجْراً إلا المَودَة في القُرْبى) في أولاد على وفاطمة خاصة فقال: « وعند هذا « استطال! ! » الشيعة . وزعموا أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا هذا الأمر . ونكثوا هذا العهد بأذاهم أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم .. »

والذي لاشك فيه أن ميول المقريزي إلى أهل البيتكانت واضحة ، ولكنها لم تخرجه عن النصفة ، والعدالة ، وهو يعرض لقضية من قضاياهم الكثيرة فإنه لم يبن حكماً أبرمه في شيء من ذلك إلا على اساس من قوانين العلم ، وأدلة المنطق .

وبعد: فإن هذا الكتاب دليل واضح على تمتع المقريزي بعقلية علمية منظمة استطاعت أن تجمع كمية من الشعاعات المتفرقة هنا وهناك، وأن يكوّن منها في براعة واستيعاب حزمة من الضوء بهرت منا الأبصار.

300

محمد أحمد عاشور

بیروت نی ( ۱۱ شعبان ۱۹۷۲ بیروت نی ( ۱۹ سبتمبر ۱۹۷۲

# منهج التحقيق

كآن اعتمادنا في إخراج هذأ الكتاب على مصورتين :

النسخة الأولى عثرنا عليها بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٦٢٤٧ تاريخ ضدن مجموعة رسائل للمؤلف عدد أوراقها ٢٠١ ورقة . ويبدأ كتابنا فيها من صفحة ١٢٨ وينتهي إلى ١٤٢ وعدد سطورها ٢٥ سطراً من الحجم المتوسط مكتوبة بالحط الفارسي الواضح ، وقد نقلت هذه النسخة عن محطوطة المكتبة الوليدية بالإستانة ، والمسجلة تحت رقم ٣١٩٥ نسخها محمد القطري خطيب جامع المرحوم مصطفى باشا الوزير بثغر جدة سنة القطري خطيب جامع المرحوم مصطفى باشا الوزير بثغر جدة سنة

أما النسخة الثانية فقد عثر نا عليها في مكتبة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية تحت رقم ٢٣١٠ ب وهي مصورة عن نسخة المكتبة الأهلية بباريس وتقع أيضاً ضمن مجموعة رسائل الموئف وعدد أوراقها ٢٦٦ ورقة يبدأ كتابنا فيها من ١٦٩ وينتهي إلى ١٨٩ وعدد سطورها ٢٥ سطراً مكتوبة بالحط النسخي، ويرجع تاريخ نسخها إلى القرن الثاني عشر الهجري، وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف الس»:

هذا وقد وثقنا نصوص المخطوطة بالرجوع إلى مصادرها

التي اعتمد عليها المؤلف . واشار إلى كثير منها .. كما خرجنا الأحاديث والآثار التي وردت بها . وشرحنا ما فيها من غريب الألفاظ . وعرفنابما فيها من أعلام .

والله نسأل أن يلهمنا الاخلاص في العمل . وأن يجعلنا من خدمة العلم وأهاه، وأن يسدد خطانا إلى أقوم طريق. إنه أكرم مسئول ، وأعظم مأمول .

•

### مقدمة المؤلـف

الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد رسوله وعبده، وآله وصحبه، وأتباعه وجنده.

وبعد؛ فإني لما رأيت أكثر الناس في حق آل البيت مقصرين . وعَمَّا لَهُم من الحق مُعْرِضِين ، ولمقدارهم مضيِّعين ، وبمكانتهم من الله تعالى جاهلين ، أحببت أن أقيد في ذلك نبذة تدل على عظيم مقدارهم ، وترشد المتقي لله تعالى على جليل أقدارهم ؛ ليقف عند حده ، ويصدق بما وعدهم الله ومن [ به ] (١) عليهم مين صادق وعده .

والله [سبحانه] (١) أسأل الهداية، وأعوذ به من الضلال والغواية، إنه قريب مجيب.

سقط من «س».

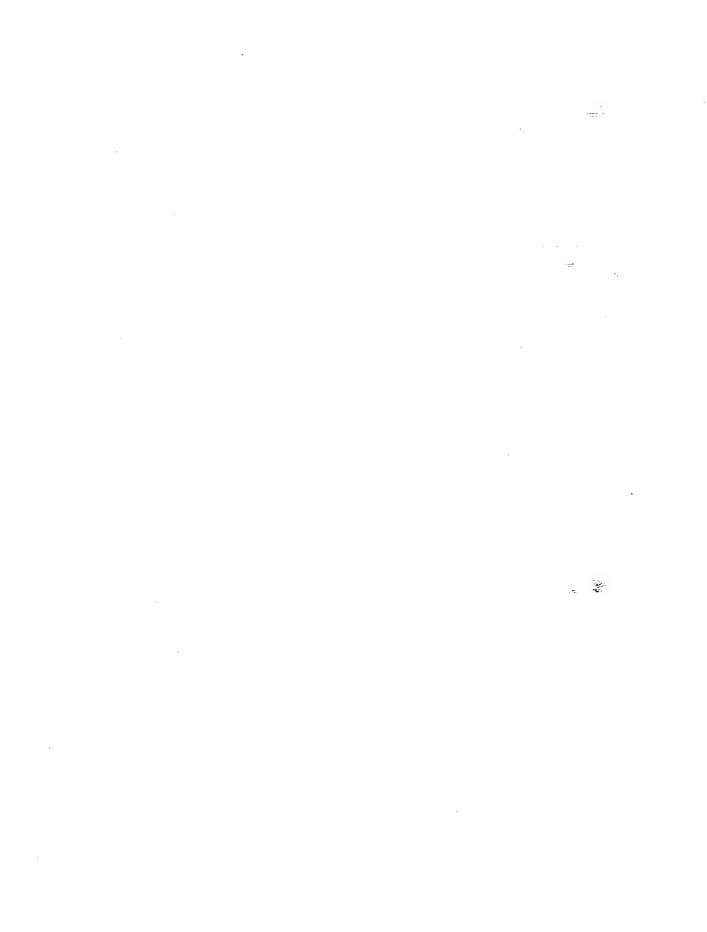

مَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ، ويُطَهَّرَ كُم تَطَهُيراً ﴾ (١) عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ، ويُطَهَّرَ كُم تَطَهُيراً ﴾ (١) قال الأستاذ أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده (٢) رحمه الله: الرَّجْس: القلدر. قال ابن دُريْد: رجل مَرْجُوس ورجْس : نَجِس [ورجس : نَجِس ] (٣) وأحسبهم قد قالوا: رجس نَجَس نَجَس وهي الرَّجَاسة والنَّجاسة ، والرَّجْس : العذاب، كالرَّجْز، ورجْس والنَّجاسة ، والرَّجْس : العذاب، كالرَّجْز، ورجْس

وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جَرير الطبري. رحمه الله (٤): «يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُذَ هيبَ

الشيطان : وسوسته.

<sup>(1)</sup> سورة الأحزاب آية : ٣٣ ـ

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن بن سيده على بن اسماعيل المرسي صاحب « المحكم » في اللغة ، كان رأساً في العربية حجة في نقلها ، وله كتاب «المخصص» في اللغة أيضاً وشرح « الحماسة » . توفي سنة ٤٥٨ هـ . أنظر « شذرات اللغة أيضاً وشرح « الحماسة » لعبد الحي بن العماد :٣/٣٠٥/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين عن «المخصص» : ١١٨/٤ وفي الأصل تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٤) انظر : «كتاب جامع البيان في تأويل آي القرآن » : ٢٢/٥ .

عَنْكُمْ الرَّجْسَ ﴾ أي السوء ، والفحشاء يا أهل بيت محمد ، ويَظهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيراً.

وذكر بسنده عن [سعيد عن] (١) قتادة قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيكُ هِ مِنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهَرَ كُم تَطَهْيراً ﴾ فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء ، وخصهم برحمته منه .

وعن آبن وهب قال نقلاً عن [ابن] (۲) زيد قال: الرجس هاهنا الشيطان، وسوى ذلك من الرجس: الشرك (۲).

واختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بقوله: (أهل البَيْتِ) فقال بعضهم: عُنِي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي ، وفاطمة، والحسن، والحسن، رضي الله عنهم، ثم ذكر من حديث مَنْدَل عن الأعمش عن عطية، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه، قال: قال رسول آلله صلى الله عليه وسلم: [١/١٢٩] «نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي على، وحسن، وحسين، وفاطمة: هؤ إنها يُريد الله ليد هيه عنه عنكم الرجس أهل المريد الله ليد هيه عنه عنكم الرجس أهل المريد الله ليد هيه عنه عنه عنه الرجس أهل

<sup>(</sup>١) في «ق» : « عن سعيد بن قتادة » والمثبت عن الطبري : ٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) في «س» و «ق»: «عن زيد » والمثبت عن المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في «سن» ، «ق»: «الشر» والمثبت عن المصدر السابق.

البَيْتِ ويُطَهِّرَ كُم تَطْهِيراً ﴾ (١) .

ومن حديث زكريا عن مُصْعَب بن شيبة عن صفية بنت (٢) شيبة قالت: قالت عائشة وضي الله عنها : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم غداة ، وعليه مرط مرحل (٣) من شعر أسود، فجاء الحسن، فأدخله معه ، ثم قال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ، ويُطَهَرَّكُم تَطَهْيِراً ﴾ (١) .

ومن حديث حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أنس ، رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة [عليها السلام] (٤) ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: «الصلاة أهل البيت ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيكُذْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيتِ ويُطَهّرَكُمُ تَطُهْرِرًا ﴾ (٥).

ومن حديث زيد ، عن شهر بن حوَّشَب ، عن أم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري : ٢٢/٥.

<sup>(</sup>٢) في «س » ، «ق » : « ابنة » والمثبت عن الطبري .

<sup>(</sup>٣) المرط المرحل: كساء من صوف ، أو من خز عليه تصاوير الرحال .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الطبري .

<sup>(•)</sup> اخرجه الترمذي: انظر تحفة الاحوذي تفسير سورة الأحزاب الحديث من أول قوله: « ومن حديث زكريا » الى قوله: « تطهيرا » ساقطة من «س» والمثبت عن «ق».

سلمة رضي الله عنها قالت :كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي وعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، فجعلت لهم خرّيرة (١) فأكلوا ، وناموا ، وغطى عليهم كساء ، أوقطيفة ، ثم قال : «اللّهُ مُ هَوُلاء أهل بيتي أذ هيب عنهم الرّجس ، وطهر هم تَطْهِيراً » (١) .

ومن حديث يونس بن أبي اسحاق (٣) قال: أخبر في أبو داود ، عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب على ، وفاطمة ، رضى الله عنهما فقال: الصلاة [ الصلاة ] (١) ﴿ إنَّ مَا يُرِيدُ اللهُ لَينُدُ هَبِ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتُ ويُطَهَرُكُمُ لَينُدُ هَبِ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتُ ويُطَهَرُكُمُ تَطْهِيراً ﴾ (٥) .

ومن حديث أبي نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن كلثوم المحاربي ، عن أبي عمار قال:

<sup>(</sup>١) الخزيرة ، والخزير : اللحم يوخذ فيقطع قطعاً صغيرة ثم يطبخ ويذر عليه الدقيق، ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم ، فإذا لم يكن فيها لحم فهي العصيدة. انظر اللسان مادة : خزر .

<sup>(</sup>٢) تفدير الطبري: ٢١/٢٢.

<sup>(</sup>٣) في ﴿س ﴾ : ومن حديث ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من «س» و « ق» والمثبت عن الطبري .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ٢٢/٢٦.

إني بحالس عند واثبلة بن الأسقع إذ ذكروا (١) علياً ، رضي الله عنه فشتموه ، فلما قاموا (١) قال : اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه ؛ اني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لله جاءه علي ، وفاطمة ، وحسن ، وحسين ، فألقى عليهم كساء له ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيني ، اللهم أذهب عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيراً » قلت يا رسول الله وأنا ؟ عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيراً » قال : فوالله إنها لمن أوثق على عندي (١).

ومن حديث الوليد بن مسلم قال : حدثنا ابن عمرو (١) قال : حدثني شدّ اد أبوعمار قال : سمعت واثلة بن الأسقع علات قال : [سألت] (٥) عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، في منزله ؛ فقالت فاطمة ، رضي الله عنها : قد ذهب يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ود خلت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ود خلت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش ، وأجلس فاطمة عن يمينه وعلياً عن يساره ، وحسناً ، وحسيناً ، رضوان الله عليهم ، بين

<sup>(</sup>١) في اس ، و اق ، : وذكروا ، والمثبت عن الطبري .

<sup>(</sup>۲) في دس» و «ق» : « فلما قام » والمثبت عن الطبري .

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري: ٦/٢٢.

<sup>(</sup>٤) في الطبري : ابو عمرو ..

<sup>(°)</sup> ساقطة من «ق».

يديه ، فلفع عليهم بثوبه ، وقال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيْدُ هَبِ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلُ البَيْتِ ، ويُطَهّر كُم " تَطْهِيراً ﴾ . اللهم هؤلاء أهلي ، [ اللهم أهلي ] (١) أحق » قال واثلة : فقلت من ناحية البيت : وأنا يا رسول الله من أهلك ؟ قال : « وأنت من أهلي » . قال واثلة : إنها لمن أرجى ما أرتجي (٢) .

ومن حديث وكيع ، عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد الحدري ] (٣) عن أم سلمة ، رضى الله عنها ، قالت : لما نزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيبُدُ هب عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ويُطَهَّرَكُمُ \* تَطْهِيراً ﴾ . دعا الرّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويطهركُم \* تَطْهِيراً ﴾ . دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً ، وفاطمة ، وحسناً ، وحسناً فَجَلّل عليهم (٤) بكساء خيبري (٥) وقال : « اللهم وحسناً فَجَلّل عليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم عليم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . قال : « أنت إلى خير » (٤) .

<sup>(</sup>١) سقط من «ق» والمثبت عن «س» والطبري.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد : ٤ /١٠٧ وانظر مجمع الزوائد : ١٦٧/٩ .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة سقطت من «س» و «ق» والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٤) جلل عليهم: غطاهم.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى خيبر .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ٧/٢٢ .

ومن حديث سعيد بن زربي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: جاءت فاطمة، رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر مة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق، فوضعتها (۱) بين يديه، فقال: أين ابن عمك، وابناك؟ فقالت: في البيت. فقال: ادعيهم فجاءت علياً فقالت: أجب النبي صلى الله عليه وسلم أنت وابناك. قالت أم سلمة: فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة، فمده، وبسطه، فأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رءوسهم وأوماً بيده اليمني إلى ربسه بشماله فضمه فوق رءوسهم وأوماً بيده اليمني إلى ربسه البيت، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» (۱).

ومن حديث ابن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن هذه الآية نزلت في بينها: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِينُدْ هِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وِينُطَهَرَكُم تَطَهْرِاً ﴾ قالت: وأنا جالسة على باب البيت ، فقلت: أنا يا رسول الله ألست من أهل

, given

<sup>(</sup>١) في ألطبري : فوضعته .

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في الطبري .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٧/٢٢.

البيت ؟ قال : إنك إلى خير ، أنت من أزواج النبي . قالت : وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وعلي ] وفاطمة ، والحسن والحسين [ رضي الله عنهم ] (١).

ومن حديث هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال: أخبر تني أمسلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم، ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر الى الله تعالى وقال: « « هؤلاء أهل بيتي . فقالت أم سلمة: يا رسول الله أدخلني معهم: قال: إنك من أهلي » (٢).

ومن حديث. محمد بن سليمان [بن] (٣) الأصبهاني ، عن يحيى بن عبيد المكي عن عطاء [بن أبي رباح] (٣) عن عمر ابن أبي سلمة [ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت أم سلمة: ﴿ إنَّما يُرِيدُ اللهُ ليبُذُ هِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَمْلُ وَلِيبَ وَيُطْهَرِكُمُ تَطْهِيراً ﴾ ، فدعا حسناً ، أمثل والبيت ويُطْهَر كُم تطهيراً ﴾ ، فدعا حسناً ، وحسيناً ، وفاطمة فأجلسهم بين يديه ، ودعا علياً فأجلسه خلفه ، فتجلل هو وهم بالكساء ، ثم قال: « اللهم هؤلاء خلفه ، فتجلل هو وهم بالكساء ، ثم قال: « اللهم هؤلاء أهل بيني فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » قالت أم

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري : ٧/٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري: ٧/٢٢ ، وتحفة الأحوذي : ٩٦/٩ . .

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ق» و «سن» والمثبت عن تحفة الاحوذي .

سلمة: أنا معهم؟ قال: أنت على مكانك، وأنت على خير» (١).

ومن طريق السُدِّي ، عن أبي الدَّيلَم قال ؛ قال : على بن الحسين ، رحمه الله ، لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأحزاب : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ويُطْهَرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾؟ قال : الرّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطْهَركُمْ تَطْهِيرًا ﴾؟ قال : ولأنتم هم ؟!! قال : نعم (٢).

ومن حديث بكير بن أسماء (٣) قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي، فأخذ علياً ، وابنيه، وفاطمة، فأدخلهم تحت ثوبه ، ثم قال : « رب هؤلاء أهلي ، وأهل بيبي » (١) .

ومن حديث [ ١٣٠ / ب ] عبد الله بن عبد القدوس عن [ الأعمش عن ] (٥) حكيم بن سعد قال : ذكرنا على بن أبي طالب عند أم سلمة رضي الله عنها فقالت : في بيتي نزلت : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وِينُطَهَر كُمْ تَطَهّيراً ﴾ . قالت ام سلمة : أهل البَيْتِ وينُطّهر كُمْ تَطّهيراً ﴾ . قالت ام سلمة :

<sup>(</sup>١) انظر الطبري : ٢٢ /٧ ، وتحفة الأحوذي كتاب التفسير : ٦٦/٩ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري : ۲۲/۸.

<sup>(</sup>٣) في الطبري : بن مسمار .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٢٢ / ٨ .

<sup>(</sup>٥) سقطت من «ق» والمثبت عن «س» والطبري.

جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيني فقال: لا تأذني لأحد. فجاءت فاطمة ، رضي الله عنها ، فلم استطع أن أحجبها عن أبيها ، ثم جاء الحسن ، رضي الله عنه ، فلم استطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه ، ثم جاء الحسين فلم استطع أن أحجبه ، فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم على بساط فجللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه ، ثم قال : هؤلاء أهل بيني فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط قالت تطهيراً . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط قالت أم سلمة ] (١) فقلت : يا رسول الله ، وأنا ؟ قالت : فوالله ما أنعم (٢) وقال : إنك إلى خير (٣).

وقال آخرون : بل عنى بذلك أزواج النبي صلى ألله عليه سلم .

ثم ذكر من طريق الأصبغ عن (٤) علقمة قال: كان عمر رضي الله عنه ينادي في السوق: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُكُ هُبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ويُطْهَرِّكُمْ تَطَهَيراً ﴾. قال بَيْنَ في نساء الني صلى الله عليه وسلم خاصة (٥).

<sup>(</sup>١) سقطت من الطبري.

<sup>(</sup>٢) أي : ما قال : نعم .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٢٢/٨.

<sup>(</sup>٤) في «ق»: الأصبغ بن علقمة ، والمثبت عن الطبري ، وقد سقطت كلمة « ابن علقمة » من «س » .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ٨/٢٢.

#### وقال العلامة أبو محمد بن عطية (١) :

والرجس اسم يقع على الإنم وعلى العذاب ، وعلى النجاسات والنقائص ، فأذهب الله تعالى جميع ذلك عن أهـــل البيت [ونصب أهل البيت] (٢) على المدح ، أو على النداء للمضاف أو بإضمار : أعني .

واختلف الناس في أهل البيت من هم ؟ فقال عكرمة ، ومقاتل ، وابن عباس رضي الله عنهم : هم زوجاته خاصة [لا يدخل معهن رجــل] (٤) وذهبوا إلى أن البيت أريــد به مساكن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو سعيد الحدري، رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نزلت هذه الآية في خمسة: في ، وفي علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين » (٥).

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المتوفي سنة ٤٥٦ ه وقد نقل المقريزي هذا النص من كتابه: « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ومنه عدة نسخ مصورة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم ٢٢٨ تفسير. انظر: الجزء الرابع/ورقة ٣/ب ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) سقطت من «س» و «ق» والمثبت عن تفسير ابن عطية .

<sup>(</sup>٣) في «س» و «ق» : الارحل معهن .

<sup>(</sup>٤) عبارة ابن عطية : « وذهبوا إلى أن أهل انبيت أهل مساكن النبي . والذي عليه الجمهور [أن] أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين وفي هذا أحاديث نبوية قال أبو سعيد الحدري ... »

<sup>(°)</sup> تفسير الطبري: ۲۲ /ه.

ومن حجة الجمهور قوله: «عنكم»، و «يطهركم» بأليم، ولو كان للنساء خاصة لكان «عنكن». قال ابن عطية: والذي يظهر [لي] (١) أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك ألبتة، فأهل البيت: زوجاته، وبنته [وبنوها] (٢) وزوجها وهذه [/١٣١] الآية تقتضي أن الزوجات من أهل البيت، لأن الآية فيهن، والمخاطبة لهن. أما [أن] (٣) أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: نزلت هذه الآية في بيتي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً، وفاطمة، وحسناً، وحسيناً، فدخل معهم تحت كساء خيبري، وقال: هؤلاء أهل بيتي، وقرأ الآية، وقال: اللهم أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً. قالت ام سلمة: فقلت: وأنا يا رسول الله بأن انت من ازواجي (١)، وأنت إلى خير.

وقال الثعلبي (٥): قيل: هم بنو هاشم – فهذا على أن البيت يراد به بيت النسب، فيكون العباس وأعمامه [ وبنو

<sup>(</sup>١) سقطيف من اس ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) في اق ا : اوبنوه اوالمثبت عن الس ا .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ١١ق ١١ .

<sup>(</sup>٤) في تفسير ابن عطية إنها أنت من أزواح النهي ١٠.

<sup>(</sup>٥) الثعلمي : هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابر آهيم الثعلمي – أو الثعالمي – النيسابوري . كان أوحد زمانه في علم التفسير توفي سنة ٤٢٧ هـ انظر وفيات الاعيان : ترجمة رقم ٣٠ /٦١ / ٢٠ .

أعمامه ] (١) منهم.

وروی نحوه عن زید بن أرقم ، رضي الله عنه .

وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر بن ابراهيم القرطبي (۱) و إنّما يُرِيد الله ليند هيب عندكم الرّجس أهل البيت في. قال الرّجاج. قبل يراد به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل يراد به نساؤه، وأهله الذين هم أهل بيته، وأهل البيت والبيت البيت على المدح. قال : وإن شئت على البدل قال : وجوز الرفع والحفض. قال النحاس : إن خفض على أنه بدل من الكاف والميم لم يجز عند ابي العباس محمد بن يزيد قال : لا يبدل من المخاطب، ولا من المخاطب لأنهما لا يجتاجان الى تبيين : ﴿ ويُطَهّر كُم مُ تَطْهِيراً ﴾ مصدر فيه معنى التوكيد.

قوله: ﴿ وَاذْ كُرُنْ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَ مِن آياتِ اللهِ وَالْحُكُمَةِ (١) ﴾ هذه الألفاظ تعطي أن أهل البيت نسساؤه.

وقد اختلف أهل العلم في أهـــل البيت مَن هم ؟

سقط من «س».

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي : ١٤ /١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ق» و «س» والمثبت عن القرطبي

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ، آية : ٣٤ .

فقال عطاء، وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصة لا رجل معهن، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿ وَاذْ كُرْنَ مَا يُتُلَّى فَي بُيُوتِكُنَ ﴾.

وقال فرقة منهم الكلبي: هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة، وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ لِينُدُ هُ مِنَ عَنْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْمُ وَسِلْمٍ وَاحْتَجُوا بَقُولُهُ تعالى: ﴿ لِينُدُ هُ مِنَ مَا هُلُ الْبَيْتِ، ويُطْهَرَ كُمْ تَطَهْيراً ﴾ بالميم ولو كان للنساء خاصة لكان: «عنكن» و «يطهركن» إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل، يقول الرجل أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل، يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي امرأتك، ونساؤك فيقول: لصاحبه: كيف أهلك؟ أي امرأتك، ونساؤك فيقول: هم بخير. قال الله تعالى: ﴿ أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وبرَكَاتُهُ [ ١٣١/ ب] عليَ كُمْ أَهْلَ البَيْتَ ﴾ (١) .

[ والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت] (٢) من الأزواج وغيرهـم، وإنما قال: ﴿ويُطَهِّرَكُم تَطُهِيراً ﴾ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلياً، وحسناً ، وحسناً كانوا فيهم ، واذا اجتمع المذكر ، والمؤنث غلب المذكر ، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت ؛ لأن

<sup>(</sup>١) سورة هود ، آية : ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة سقطت من «س».

الآية فيهن ، والمخاطبة لهن ، يدل عليه سياق الكلام ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

أما أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في بيتى ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ، وفاطمة وحسناً ، وحسناً ، فدخل معهم تحت (١) كساء خيبري . وقال : هؤلاء أهل بيتي ، وقرأ الآية ، وقال : اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، فقالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله ؛ قال : أنت على مكانك ، وأنت على خير » معهم يا نبي الله ؛ قال : أنت على مكانك ، وأنت على خير » أخرجة البرمذي (١) وغيره (٣) وقال : هذا حديث غريب . وفي رواية : وقالت أم سلمة : أدخلت رأسي في الكساء وقلت : وأنا منهم [يا رسول الله ؟] (١) قال : نعم .

وقال الثعلبي: هم بنو هاشم .. فهذا يدل على أن البيت يراد به بيت النسب ، فيكون العباس ، وأعمامه وبنو أعمامه منهم .

وروى نحوه عن زيد بن أرقم .

وعلى قول الكلبي يكون قوله: (وَاذْ كُرْنَ) [ابتداء مخاطبة الله تعالى ، أي مخاطبة أمر الله تعالى أزواج النبي عَلِيْنَا

<sup>(</sup>١) في «سٍ» و «ق» : إ في » بدل : « تحت » والمثبت عن القرطبي .

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة الأحوذي أبواب التفسير : ٩/ ٦٦، ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر مسند الإمام أحمد : ٢٩٦،٢٩٢/٦

<sup>(</sup>٤) زائدة في القرطبي .

على جهة الموعظة ، وتعديد النعمة بذكر ] (١) ما يتلى في بيوتكن من آيات الله تعالى والحكمة . قال أهل العلم بالتأويل : آيات الله : القرآن ، والحكمة : السنة .

والصحيح أن قوله: هواذ كرن كه منسوق على ما قبله، وقال: هوعنكُم كه كقوله: ها هنل كه فالأهل مذكر، فسماهن وإن كن إناثاً باسم التذكير، فلذلك صار (عَنْكُم )، ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه فإنه توجد له أشياء من هذا التفسير ما [لو] كان في زمن السلف الصالح لمنعوه [من ذلك] وحجروا عليه؛ فالآيات كلها من قوله: هويا أينها النبي قل لأزواجك كالى قوله: هوإن الله كان لطيفاً خبيراً كه (١) منسوق بعضها على بعض . فكيف صار في الوسط كلام منفصل لغير هن؟ وإنما هذا شيء جرى في الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية دعا علياً (١) وفاطمة ، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كساء فلفها عليهم . ثم ألوك (١) بيده إلى السماء فلقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي (٥) اللهم أذهب عنهم الرجس

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الفقرة من وق والمثبت عن وس والقرطبي .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب، الآيات من : ٢٨ إلى ٣٤ بريم

<sup>(</sup>٣) في «س» و «ق»: دخل عليه علي . والمثبت عن القرطبي : ١٨٤ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ألوى بيده : أشار "

<sup>(</sup>٥) في «س» · «ق» : اللهم هو لاء أهلي ، والمشت عن القرطبي .

وطهرهم تطهيرا »(١) فهذه دعوة رسول الله [١٣٢ / ١] صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها [الأزواج] (٢) ، فذهب الكلبي وطائفة (٣) أنها لهم خاصة ، وإنما هي دعوة لهم خارجة عن (١) التزيل والله أعلم م

وقال العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم الطوفي (٥) في كتاب « الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية » (١٠). « قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذَ هب عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ، ويُطَهَرِّكُمْ تَطَهيراً ﴾ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ، ويُطَهَرِّكُمْ تَطَهيراً ﴾

<sup>(</sup>١) انظر مسئد إلإمام احمد : ٣/ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من «س» و «ق» والمثبت عن «القرطبي» .

 <sup>(</sup>٣) عبارة القرطي : « فذهب الكلبي ومن وافقه فصيرها ذم حاصة . وهي دعوة .. » .

<sup>(</sup>٤) في القرطبي : «خارجه من » .

<sup>(•)</sup> هو سليمان بن عبد القوي المعروف بابن أبي عباس الطوفي . ولد سنة ٧٩٧ هـ ، وأصله من طوف قرية ببغداد ، قدم الشام . وأقام بمصر مدة . وشارك في مختلف الفنون ، وله مصنفات فيها . توفي بمدينة الخليل سنة ٧٦٦ هـ انظر «الدررالكامنة في اعيان المائة الثامنة » لابن حجر : ٢٧٤٩/٢ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) هذا الكتاب محطوط وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦٨٧ تفسير . انظر ورقة رقم ١٦١٠١٦، كما توجد نسخة مصورة في معهد المخطوطات بالجامعة العربية تحت رقم ٨ تفسير

احتج بها الشيعة على أن أهل البيت معصومون، ثم على أن إجماعهم حجة ، أما أنهم معصومون (١) فلأنهم طُهرُوا ، وأذهب الرجس عنهم ، وكل من كان كذلك فهو معصوم. أما الأولى فلنص هذه الآية .

وأما الثانية فلأن الرجس اسم جامع لكل شر، ونقص، والحطأ، وعدم العصمة بالجملة (٢) شر ونقص، فيكون ذلك مندرجاً تحت عموم الرجس الذاهب عنهم، فتكون الإصابة في القول، والفعل، والاعتقاد، والعصمة بالجمات ثابتة لهم، وايضاً فلأن الله عز وجل طهرهم، وأكد تطهيرهم بالمصدر حيث قال: ﴿ ويُطهَرّكُم من تَطهيراً ﴾ أي ويطهركم من الرجس وغيره تطهير أإذ هي تقتضي عموم تطهيرهم [من كل ما] (٣) ينبغي التطهير منه عرفاً، أو عقلاً، أو شرعاً، والحطأ وعدم العصمة داخل تحت ذلك، فيكونون مطهرين منه، ويلزم من ذلك عموم إصابتهم، وعصمتهم.

ثم أكدوا دليل عصمتهم من الكتاب والسنة في علي رضي الله عنه إلى الله عنه ألا وحده وحدها وفي عليها السلام وحدها وفي جميعهم ؛ أما دليل العصمة في علي رضي الله عنه فلما ثبت أن

<sup>(</sup>١) في «ق»: « إما لأسهم » والمثبت عن «س » و «الإشارات»

<sup>(</sup>٢) في «ق»: «والحهالة». والمثبت عن «س» و « الإشارات ».

<sup>(</sup>٣) في «ق»: «ثما ينبغي » والمثبت عن «س».

<sup>(</sup>٤) سقطت من «ق» ، والمثبت عن «س» و «الإشارات » .

النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قاضياً قال: يا رسول الله: كيف تبعثني قاضياً ولا علم لي بالقضاء؟ قال: [اذهب] (۱) فإن الله سيهدي قلبك، ويسدد لسانك، تم ضرب صدره وقال: اللهم اهد قلبه وسدد لسانه» (۲). قالوا: قد دعا له بهداية القلب، وسداد اللسان، وأخبره بأن سيكونان له، ودعاؤه مستجاب، وخبره حق وصدق، ونحن لا نعني بالعصمة إلا هداية القلب للحق، ونطق اللسان بالصدق، فمن كان عنده للعصمة معنى غير هذا أو ما يلازمه فليذكره.

وأما دليل العصمة في فاطمة رضي الله عنها [ ١٣٢/ب ] فقوله صلى الله عليه وسلم: «فاطمة بتضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها »(٣) ولنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ، فبضعته – أي جزؤه ، والقطعة منه يجب أن تكون معصومة .

وأما دليل العصمة في جميعهم اعني علياً، وفاطمة، وولديهما

اساقطة من اس .

<sup>(</sup>۲) انظر مسند أحمد : ۱/۱۱۱۱۱ . ۱٤۹،۱۱۱ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم باب مناقب باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٥/ ٢٨ و باب مناقب فاطمة عليها السلام : ٥/ ٣٦ ، وكتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف : ٧/ ٤٧ . ومسلم كتاب فضائل فاطمة بنت الذي عليها الصلاة والسلام ٧/ ١٤٠ .

فلقوله صلى الله عليه وسلم: « اني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وأنهما لن يفترقا (١) حتى يردا علي الحوض » رواه الترمذي (٢).

ووجه دلالته أنه لازم بين أهل بيته ، والقرآن المعصوم ، وما لازم المعصوم فهو معصوم . قالوا : وإذا ثبت عصمة أهل البيت وجب أن يكون إجماعهم (٣) حجة لامتناع الحطأ ، والرجس عليهم بشهادة السمع المعصوم ، وإلا لزم وقوع الحطأ فيه ، وأنه محال .

واعترض الجمهور بأن قالوا: لا نسلم أن أهل البيت في الآية من ذكرتم بل هم نساء النبي صلى الله بدليل سياقها وانتظام ما استدللم به معه ، فإن الله تعالى قال: ﴿ يَا نِسَاءَ النّبِي لَسَّتُنَ كَأَ حَدَ مِن النّسَاءِ إِن اتّقَيّتُنَ ﴾ (٤) النّبِي لَسَّتُن كَأَ حَدَ مِن النّسَاءِ إِن اتّقيتُن ﴾ (١) الآية . ثم استطردها إلى أن قال: ﴿ وأقيمن الصّلاة وآتين الرّبَدُ الله ورسُوله ، إنّما يريد الله الرّبيت ويطهر كم . ليند هب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهر كم . تطهير كم . تطهير أه واذ كرن ما يتلى في بينوتكن من آيات تطهير أه واذ كرن ما يتلى في بينوتكن من آيات

<sup>(</sup>١) في « الإشارات »: يتفرقا.

 <sup>(</sup>۲) انظر تحفة الأحوذي ، أبواب المناقب ، باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث : ۲۹۰-۲۸۷/ ۱۰/۳۸۷۹ ، ۲۹۰-۲۸۷ .

<sup>(</sup>٣) في «ق»: « اجتماعهم » والمثبت عن «س» ، و «الإشارات».

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب : ٣٢ .

الله والحيكمة في الآية. فخطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مكتنفاً لذكر أهل البيت قبله، وبعده منتظم له، فاقتضى أنهن المراد به، وحينئذ لا يكون لكم في الآية متعلق أصلاً، ويسقط الاستدلال بها بالكلية. سلمناه؛ لكن لا نسلم أن المراد بالرجس ما ذكرتم، بل المراد به رجس الكفر، أو نحوه من المسميات الحاصة.

وأما ما أكدتم به عصمتهم من السنة فأخبار آحاد لا تقولون بها ، مع أن دلالتها ضعيفة .

وأجاب الشيعة بأن قالوا: الدليل على أن أهل البيت في الآية [هم] (١) من ذكرنا: النص والإجماع؛ أما النص فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي بعد نزول هذه الآية ستة أشهر بمر وقت صلاة الفجر على بيت فاطمة رضي الله عنها [١٣٣/] فينادي الصلاة يا أهل البيت ﴿ إنَّما يُر يدُ اللهُ ليُذْ هَبِعَنْكُمُ الرَّجْسَ أهنل البيت ويُطهَر كُم تَطُهْ بِيراً ﴾. رواه الترمذي وغيره (١) وهو تفسير منه لأهل البيت بفاطمة ومن في بيتها وهو نص، وأنص منه حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أرسل خلف علي وفاطمة وولديهما – رضي الله عنهم – فجاءوا فأدخلهم علي وفاطمة وولديهما – رضي الله عنهم – فجاءوا فأدخلهم

<sup>(</sup>١) زائدة في «الإشارات ».

تحت الكساء ثم جعل يقول: « اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي . اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي – وفي رواية حامتي (۱) – اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله ، ألست من أهل بيتك ؟ قال : أنت إلى خير » . رواه أحمد (۲) وهو نص في أهل البيت ، وظاهر في أن نساءه لسن منهم لقوله لأم سلمة : « أنت إلى خير » ولم يقل : « بلى أنت منهم » .

وأما الإجماع فلأن الأمة اتفقت على أن لفظ أهل البيت إذا أطلق إنما ينصرف إلى من ذكرناه دون النساء [ولو] (٣) لم يكن إلا شهرته فيهم كفى.

وإذا ثبت مما ذكرناه من النص والإجماع أن أهل البيت على وزوجته وولداه فما استدللتم به من سياق الآية ، ونظمه على خلافه لا يعارضه لأنه مجمل يحتمل الأمرين، وقصاراه أنه ظاهر فيما ادعيتم لكن الظاهر لا يعارض النص والإجماع ، ثم إن الكلام العربي يدخله الاستطراد والاعتراض ، وهو تخلل الحملة الأجنبية بين الكلام المنتظم المتناسب كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُ وها ، وجَعَلُوا أَعزَةً المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُ وها ، وجَعَلُوا أَعزَةً

<sup>(</sup>١) حامة الإنسان : خاصته .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد : ٦/ ٢٩٢، ٢٩٨، ٢٩٤

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «ق» والمثبت عن «سَ».

أَهْلُهُمَا أَذَلَّةً ، وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ . وإنِّي مُرْسَلَةً السَّهْمِ مِ اللَّهُ مِنْ مُرْسَلَةً السَّهْمِ بِهَدِيَّةً ) (١) فقوله : ﴿ وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ . جملة معترضة من جهة الله تعالى [ بين ] (٢) كلام بلقيس .

وقوله تعالى: ﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ ... ﴾ (١) وإنَّهُ لَقَرْآنٌ ... ﴾ (١) أي فلا أقسم بمواقع النجوم. إنه لقرآن كريم، وما بينهما اعتراض أي فلا أقسم بمواقع النجوم. إنه لقرآن كريم، وما بينهما اعتراض اعلى اعتراض على اعتراض على القرآن وغيره من كلام العرب (٥) فلم لا يجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيدُ هُبُ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ جملة الله ليدُ هب عنكم الرَّجْسَ أهل البَيْتِ ﴾ جملة معترضة متخللة لحطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النهج [ ١٣٣ / ب ] وحينذ يضعف اعتراضكم.

وأما الرجس فإنما يجوز حمله على الكفر، أو على مسمى خاص لو كان له معهود، ولكن لامعهود له، فوجب حمله على عمومه إذ هو اسم جنس معرف باللام، وهو من أدوات العموم.

وأما ما ذكرناه من أخبار الآحاد فإنمــــا أكدنا به دليل

<sup>(</sup>١) سورة النمل ؛ آية : ٣٥،٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في «ق»: « وليس كلام بلقيس » والمثبت عن «س».

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، آية : ٧٥–٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من «س» .

<sup>(</sup>٥) في «الإشارات »: « من الكلام العربي ».

الكتاب، ثم هي لازمة لكم، فنحن أوردناها إلزاماً لا استقلالاً ...

قال الطوفي : واعلم أن الآية ليست نصاً ولا قاطعاً في عصمة آل البيت وانما قصاراها أنها ظاهرة في ذلك بطريق الاستدلال الذي حكيناه عنهم، والله أعلم .

وقال العارف محيى الدين ابو عبد الله محمد بن عربي<sup>(۱)</sup>، رحمه الله تعالى <sup>(۲)</sup>: «كل عبد إلهي توجه لأحد عليه حق من المخلوقين فقد نقص من عبوديته لله تعالى بقدر ذلك الحق<sup>(۳)</sup> فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقه وله عليه سلطان به ، فلا يكون عبداً محضاً خالصاً لله تعالى، وهذا هوالذي رجح عند المنقطعين إلى الله انقطاعهم عن الحلق، ولزومهم السياحات، والبراري، والسواحل ، والفرار من الناس ، والحروج عن ملك والسواحل ، والفرار من الناس ، والحروج عن ملك الحيوان ؛ فانهم يريدون بذلك الحرية من جميع الأكوان .

ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً محضاً قد طهره الله تعالى وأهل بيته تطهيراً ، وأذهب عنهم الرجس

<sup>(</sup>١) هو محيى الدين محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي الأندلسي ولد بمرسية سنة ٥٦٠ ه ثم ارتحل وطاف بالبلاد الإسلامية وتوفي في ربيع الآخر سنة ٦٣٨ ه. انظر ترجمته في « شذرات الذهب» :

<sup>(</sup>۲) انظر : « الفتوحات المكية » ١/ ١٩٦\_١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) في «ق» و «س»: « بذلك القدر » والمثبت عن «الفتوحات».

وهو كل ما يشينهم ؛ فإن الرجس هو القذر عند العرب كذا قال الفَرَّاء قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُدُهُ مِن عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ويُطْهَرِكُمْ تَطْهِيراً ﴾. فلا يضاف اليهم الا مُطلَهُم ولا بد ؛ فإن المضاف اليهم هو الذي يشبههم (١) ، فما يضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي، رضي الله عنه، بالطهارة والحفظ الإلمي والعصمة حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سلمان منا أهل البيت » (٢) وشهد الله لهم بالتطهير ، وذهاب الرجس عنهم، وإذا كان لا يضاف (٣) إليهم إلا مقدس مطهر ، وحصلت له العناية الإلهية بمجرد الإضافة فيما ظنك بأهل البيت في نفو سهم فهم المطهرون ؛ بل هم عين الطهارة.. فهذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى قد شرك أهل البيت مع [١/١٣٤] رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ لِي عَفْرِ لَكَ اللهُ مَا تَقَدُّم مِن وَنَسِك وما تَأْخَرَ ﴾ (١) وأي وسخ وقذر أقذر من الذنوب وأوضح ؟!! فطهر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة مما هو ذنب بالنسبة إلينا

<sup>(</sup>١) في «ق»: «يشينهم» والمثبت عن «الفتوحات المكية».

<sup>(</sup>٢) انظر : "أسد الغابة" : ٢١/٢ . بتحقيقنا .

<sup>(</sup>٣) في «الفتوحات» : لا ينضاف .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ، آية : ٢ .

لو وقع منه صلى الله عليه وسلم لكان ذنباً في الصورة لا في المعنى ؛ لأن الذم لا يلحق به على ذلك من الله تعالى ولا منا شرعاً ؛ فلو كان حكمه حكم الذنب لصحب الذنب من المذمة ، ولم يكن يصدق قوله : ﴿ لِينُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وينُطَهَر كم تَطْهيراً ﴾ فدخل الشرفاء أولاد فاطمة عليهم السلام كلهم [ ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي ] (١) إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران ، فهم المطهرون باختصاص من الله تعالى ، وعناية بهم لشرف محمد صلى الله عليه وسلم ، وعناية الله سبحنه به ... (٢).

فينبغي لكل مسلم [مؤمن بالله، وبما أنزله] (١) أن يصدق الله تعالى في قوله: ﴿ لِينُدْ هِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ويُطَهَرِّكُمْ تَطَيْهِيراً ﴾ فيعتقد في جميع ما يصدر [من أهل البيت] (٣) رضي الله عنهم أن الله تعالى قد عفا عنهم فيه.

ولا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة، ولا ما يشنأ أعراض من قد شهد الله تعالى بتطهير هم وإذهاب الرجس لا بعمل عملوه، ولا بخير قدموه بل سابق عناية واختصاص إلهي ﴿ ذ لك

<sup>(</sup>١) سقطت من وق ، و اس ، والمثبت عن الفتوحات ، .

<sup>(</sup>٢) اختصر المقريزي نص ابن عربي، فحذف بعض الفقرات.

٣) في وق » و وس »: وما يصدر من أولاد فاطمة ، والمثبت عن والفتوحات ،

فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مِن يَشَاءُ والله فُو الفَضَلِ العَظيم ) (١).

وإذا صح الحبر الوارد في سلمان رضي الله عنه، فله هذه الدرجة ؛ فإنه لو كان سلمان على أمر يشنؤه (٢) الله وتلحقه المذمة من الله تعالى بلسان الذنب عليه (٣) لكان مضافاً إلى أهل البيت من لم يذهب عنه الرجس ، فيكون لأهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف إليهم ، وهم المطهرون بالنص ، فسلمان منهم بلا شك .

وإذا كانت مرتبة محلوق عند الله بهذه المثابة أن يشرف المضاف إليهم بشرفهم، وشرفهم ليس لانفسهم، وإنما الله تعالى هو الذي اجتباهم وكساهم حلل الشرف، فكيف بمن له المجد والشرف التام لنفسه، فهو المجيد سبحانه وتعالى، فالمضاف إليه من عباده الذين هم عباده، وهم الذين لا سلطان ولا مملك لمخلوق عليهم [في الآخرة قال تعالى لإبليس: ولا مملك لمخلوق عليهم إليه: ﴿ ليس لك عليهم سلطان كوما تجد في القرآن عباداً مضافين اليه سبحانه الا السعداء خاصة وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد، فما ظنك بالمعصومين

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، آية : ٢١ . .

<sup>(</sup>٢) يشنوه : يبغضه .

<sup>(</sup>٣) في الفتوحات: «أمر يشنوه ظاهر الشرع وتلحق المذمة بعامله ... لكان مضافاً ... »

المحفوظين منهم] (١) القائمين بحقوق سيدهم ، الواقفين عند مراسمه وحدوده ، فشرفهم أعلى ، وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام [ ١٣٤/ ب ] ومن هؤلاء الأقطاب ورث سلمان رضي الله عنه شرف مقام هذا البيت فكان ، رضي الله عنه ، من أعلم [ الناس بما لله على عباده من الحقوق ، وما لأنفسهم والحلق عليهم من الحقوق] (٢) وأقواهم على أدائها (٣) وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس ، وأشار إلى سلمان الفارسي ، فسير سلمان [ الذي ] الحقه بأهل البيت مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من أداء كتابته فهو عتيقه صلى الله عليه وسلم ، ومولى القوم منهم .

وبعد أن تبين لك منزلة أهل البيت عند الله تعالى ، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يذمهم [ بما يقع منهم ] (١) أصلاً فإن الله تعالى طهرهم ؛ فليعلم الذام لهم أن ذلك يرجع إليه ، ولو ظلموه فذلك الظلم في زعمه [ ظلم ] (١) لا في نفس الأمر [ وإن حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه] (١) بل حكم ظلمهم إيانا (٥)

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الفقرة من وق، و وس، والمثبت عن والفتوحات المكية.

<sup>(</sup>٢) سقطت من وق و وس ، والمثبت عن والفترحات ،

<sup>(</sup>٣) في اق، : ( على آدابها ، والمثبت عن ( س،

<sup>(</sup>٤) زائدة في والفتوحات.

<sup>(</sup>٥) في دس، و وق، : وينافي نفس الأمر ، والمثبت عن والمتوحات،

في نفس الأمر يشبه جري المقادير على العبد في ماله [ونفسه] بغرق. [ او بحرق وغير ذلك من الأمور المهلكة] (١) أو يقع في النار فيحترق أو يموت له أحد أحبابه ، أو يصاب هو في نفسه ، وهذا كله مما لا يوافق غرضه [ ولا يجوز له أن يذم قلر الله ولا قضاءه] (١) ولكن ينبغي أن يقابل ذلك كله بالرضا والتسليم، وإن نزل عن هذا المقام فبالصبر، وإن ارتفع [ عن تلك المرتبة ] (١) فبالشكر ؛ فإن في طي ذلك نعمة (١) من الله تعالى له وليس وراء ما ذكرناه خير؛ فإنه ما وراءه إلا الضجر والتسخط ، ولذلك ينبغي أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من [ أهل البيت ] (٣) رضى الله عنهم في ماله وفي أهله ، وفي عرضه وفي نفسه أن يقابله بالرضى والتسليم والصبر . ولا يلحق بهم المذمة أصلاً ، وإن توجهت عليهم الأحكام الشرعية من إقامة الحدود المشروعة (١) ؛ فذلك لا يقدح في هذا ، وإنما نمتنع من إلحاق الذم بهم وسبهم إذ قد ميزهم الله تعالى عنا بما ليس لنا معهم فيه قدم ، وأما أداء الحقوق المشروعة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقترض من اليهود، وإذا طالبوه

<sup>(</sup>١) زائدة في « الفتوحات » .

<sup>(</sup>٢) في «س»: «نقمة ».

<sup>(</sup>٣) في «ق»: « من أولاد فاطمة » والمثبت عن « الفتوحات » .

<sup>(</sup>٤) في « الفتوحة المكية » : « وإن توجهت عليهم الأحكام المقررة شرعاً فذلك لا يقدح .. »

بحقوقهم أداها على أحسن ما يمكن ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، فذلك حق الله تعالى ، ومع هذا لم يذمهم الله تعالى ، وإنما كلامنا في حقوقكم، وفيما لكم أن تطالبوهم به فلكم ذلك، وليس لكم ذمهم ولا الكلام في أعراضهم [١٣٥/١]، ولا سبهم، وإن نزلتم عن طلب حقوقكم ، وعفوتم عنهم فيما أصابوه منكم كان لكم بذلك عند الله [ اليد العظمي والمكانة ](١) الزلفي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل منكم إلا المودة في القربي ، ومن لم يقبل سؤال نبيه فيما هو قادر عليه فبأي وجه يلقاه غداً أو يرجو شفاعته ، وهو ما أسعف نبيه فيما سأله من المودة في قرابته ، ثم انه جاء بلفظ المودة وهي الثبوت على المحبة ؛ فإن من ثبت على محبته استصحب المودة في كل حال ، واذا استصحب المودة في كل حال لم يؤاخذ أهل البيت فيما يطرأ منهم في حقه مما لا يوافق غرضه ... (٢) الا ترى ما قال المحب وما ذكر المودة التي هي أتم :

و وكل ما يقعل المتحبُّوب متحبُّوب ،

وقال الآخر :

<sup>(</sup>١) زائدة في ﴿ الفتوحات ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عبارة «الفتوحات»: ﴿ فإنه من ثبت وده في أمر استصحبه في كل حال ، وإذا استصحبته المودة في كل حال لم يو اخذ أهل البيت بما يطرأ منهم في حقه مما له أن يطالبهم به ، فيتركه ترك محبة وايثاراً لنفسه لا عليها » .

## أحيب ليحبها السودان حنى أحيب أحيب ليحبها سُود الكيلاب

وكانت الكلاب [السود](۱) تناوشه ، وهو يتحبب إليها ، فهذا فعل المحب في حب من لا تسعده(۲) عبته عند الله تعالى ولاتورثه القربة(۳) عند الله تعالى، فهل هذا إلامن صدق الحب ، وثبوت الود في النفس؛ فلو أحببت الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحببت أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورأيت كل ما يصدرمنهم في حقك [ مما لايوافق طبعك ولا غرضك] (۱) أنه جمال محض تتنعم [ بوقوعه منهم] (۱) ، وتعلم أن لك عناية عند الله تعالى حيث ذكرك من يجه وهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو ذكروك بذم وسب فتقول : الحمد لله الذي أجراني على ألسنتهم ، وتزيد الله تعالى شكراً على هذه النعمة ، فإنهم ذكروك بألسنة طاهرة قد طهرها الله تعالى بطهارة لم يبلغها علمك .

وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنت محتاج إليه ، وله عليك المنة حيث هداك به ، فكيف أثق أنا بودك اذ تزعم أنك شديد

<sup>(</sup>١) زائدة في « الفتوحات » .

<sup>(</sup>٢) أبي ١١ س) : لا تسعفه .

 <sup>(</sup>٣) في «ق»: (القربي) والمثبت عن (الفتوحات) و «س».

<sup>(</sup>٤) زائدة في « الفتوحات <sub>» .</sub>

الحب في والرعاية لجانبي ، وما ذاك على الحقيقة إلا من نقص إيمانك ، ومن مكر الله تعالى ، واستدراجه بك حيث لا تعلم ، وصورة المكر فيه أن تقول [ ١٣٥/ ب ] وتعتقد أنك في ذلك ذَابُ عن دين الله تعالى وشرعه ، وإني ما طلبت إلا ما أباح الله تعالى لي طلبه ، ويندرج الذم في ذلك الطلب المشروع ، والبغض والمقت ، وأنت لا تشعر .

والدواء الشافي من هذا الداء العضال أنك لا ترى [ لنفسك معهم حقاً] (١) بل تنزل عن حقك لئلا يندرج فيه ما ذكرت لك، وما أنت من حكام المسلمين حتى تقيم فيهم حدود الله تعالى فلو كشف لك عن منازلهم في الآخرة عند الله تعالى لو ددت أن تكون [ مولى من مواليهم ] (٢) والله يلهمنا رشد أنفسنا .

قال جامع هذه النبذة : ويؤيد مقالة الشيخ محيى الدين هذه ما خرجه الحاكم في مستدركه من حديث معاوية بن هشام قال : حدثنا عمر بن غياث (٣) عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار » .

<sup>(</sup>١) في «ق»: « لا ترى نفسك صاحب حق » والمبثت عن «الفتوحات».

<sup>(</sup>٢) في «ق» و «س»: « أن تكون عبداً من عبيدهم ».

<sup>(</sup>٣) في «ق» و «سَ» : «عمرو بن عتاب » والمثبت عن «المستدرك » : ٣-١٥٢ - و « ميزان الاعتدال » : ٢١٦/٣ .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يحرجاه (۱) وذكر الفقيه الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري في كتاب « ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي » من حديث عمران بن حصين، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سألت ربي أن لا يدخل النار أحداً من أهل بيتي ، فأعطانا ذلك » أخرجه الملا في سيرته (۱).

ومن حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة تدرين لم سميت فاطمة ؟؟ قال علي رضي الله عنه : لم سميت ؟ قال : إن الله عز وجل ، قد فطمها و ذريتها من النار يوم القيامة » (٣٠). أخرجه الحافظ الدمشقى .

وقد رواه الإمام على بن موسى الرضا بسنده ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فطم ابنتي فاطمة

<sup>(</sup>١) انظر «المستدرك»: ٣ /١٥٢ كتاب معرفة الصحابة . مناقب فاطمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) ورد في «مجمع الزوائد» حديث يقاربه ونصه: «عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إن الله غير معذبك ولا ولدك » رواه الطبراني ورجاله ثقات. انظر: ٩ / ٢٠٢. (٣) الثابت في كتب السبرة أن فاطمة رضم الله عنها ما الربي قال مه أنان

<sup>(</sup>٣) الثابت في كتب السيرة أن فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين وستة أشهر. انظر «مجمع الزوائد»: باب في فضل فاطمة رضي الله عنها: ٩ / ٢١١ .

وولدها (١) ومن أحبهم من النار » .

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أبغض أهل البيت فهو منافق »

وروى أبو الفرج الأصبهاني (٢) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبان القرشي قال : دخل عبد الله بن حسن [ ١٩٣٦] على عمر بن عبد العزيز ، وهو حديث السن له وفرة ، فرفع مجلسه وأقبل عليه ، وقضى حوائجه تم أخذ عُكُننة (٣) من عُكنه فغمزها حتى أوجعه (١) وقال : اذكرها عندك للشفاعة . فلما خرج لامه قومه وقالوا : فعلت هذا بغلام حدّث ؟! فقال : ان الثقة حدثني حتى كأني أسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما فاطمة بصغة مني يسرني ما يسرها » (٥) وانا أعلم أن فاطمة لو كانت حية لسرها ما فعلت بابنها . قالوا : فما معنى غمزك بطنه ، وقولك ما قلت ؟ قال : إنه ليس أحد من بني هاشم إلا وله شفاعة ، فرجوت أن اكون في شفاعة هذا .

<sup>(</sup>١) في «س»: وولداها.

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب و الأغاني » : و أخبار الحليفة عمر بن عبد العزيز » :
 ۸ / ۳۰۷ ط بيبروت ــ دار الفكر .

<sup>(</sup>٣) العكنة : جمعها أعكان وهي الأطواء في البطن من السمنة .

<sup>(</sup>٤) في «ق» : ﴿ عَلَى لُوجِعِهِ ﴾ وَالمثبت عن ﴿ س ﴾ و ﴿ الْأَغَانِي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد : ٤ /٣٢٣ .

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمُ وَمَا الْكَنْاهُمُ وَمَا الْكَنْاهُمُ وَمَا الْكَنْاهُمُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١) قرأ ابن كثير، وعاصم من عمليهم من شيءٍ ﴾ (١) قرأ ابن كثير، وعاصم وحمزة ، والكيسائي وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، ومجاهد، وطلحة ، والحسن ، وقتادة ، وأهل مكة : ﴿ وَاتَّبْعَتْهُمُ ﴾ بالتاء - ﴿ ذُرِّيتُهُمُ بِالمَانِ عِلْمَانَ بِهِمَ فُرُيَّتَهُمُ ﴾ على الإفراد (٢) .

وقرأ نافع ، وأبو جعفر ، وابن مسعود بخلاف عنه . وأبو عمرو بخلاف عنه ، وشيئسة والحَحْدَرِيّ ، وعيسى : واتَّبَعَتْهُمْ ﴾ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ﴿ وَاتَّبِعَتْهُمْ ﴾ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ﴿ وَاتَّبِعَتْهُمْ ﴾ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ﴿ وَاتَّبِعَتْهُمْ ﴾ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ﴿ وَاتَّبِعَمْ ﴾ على إفراد في الأولى وجمع في الثانية (٣) .

وروى خارجة عنه مثل قراءة حمزة، وقرأ ابن عامر، وابن عباس، وعكرمة وسعيد بن جبير، والضحاك.

<sup>(</sup>١) سورة الطور ، آية : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البحر المحيط»: ٨ / ١٤٩ والطبري ٢٧ / ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي : ١٧/ ٦٦ .

﴿ وَاتَّبَعَتْهُمْ ﴾ بالتاء ﴿ ذُرَّ يَاتُهُمُ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ جمعاً في الموضعين .

وقرأ أبو عمرو . والأعرج، وأبو رجاء، والشعبي . وابنجبير . والضحاك: ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُم ﴾ بالنون ﴿ ذُرِّيَّاتِهِم ﴾ ﴿ بِهِمْ ﴾ جمعاً في المُوضعين، فكون الذرية جمعاً في نفسه حَسَّنَ الإفرادُ في هذه القراءات . وكون المعنى يقتضي انتشاراً وكثرة حسَّنَ جمعَ الذرية في قراءة من قرأ : ﴿ ذُرِّيَّاتِهِم ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ مبتدأ و ﴿ أَتْبَعْنَاهُم ﴾ خبره -و ﴿ وَاتَّبَّعَتْهُمُ ﴾ فعل متعد إلى مفعول و ﴿ أَتُبْعَنْنَاهُمْ ﴾ معدى بالهمزة إلى مفعولين ، والذريات التي كانت فاعلة صارت مفعولاً ثانياً ، وهكذا في جميع موارد هذا الفعل حيث وردت كقوله تعالى : ﴿ لا َ يُنتُسْعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا ۗ أَذَى ﴾ (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وأَتُبْعَهُ ستاً من شوال » (٢) [ ١٣٦ / ب] وقوله: « وأتبع السيئة الحَسَنة تَمْحُهُا » وقوله : « وأَتبعَ أهـل القليب لعنة " في جميع هذه . أخر الذي كان فاعلاً . ولم يقدم على قياس قوله تعالى : ﴿ وَلَـٰنُسْكُـٰنَـٰنَّكُمُ ۗ الْأَرْضَ ﴾ (نَا وقوله: ﴿ وَأَوْرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُبُوا

<sup>(</sup>١) سررة البقرة . آية ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر سيند الامام أحمد: ٥ (١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر مسند الإمام أحمد: ١ (٤٠٣ . والقليب: البئر .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم . آية : ١٤ .

يُسْتَضَعَفُونَ مَسْتَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ﴾ (١) ونحو ذلك.

والظاهر أنه يجـوز العكس في الموضعين بأن يقول:

« أَتْبَعْتُ الذرية أباهم » و « أَسْكَنْتُ الْأَرْضَ إِيَّاكُم »
ولعل اختيار العكس ليلْبَد أَه بالأهم . وإنما عرف هذا
بالقرينة ، ولو قلت: « أتبعت زيدا - عمروا ، وأورثت سالماً
غانماً احتمل » والحمل على ما ورد من نظائرها يقتضي أن
عمروا تابع م وسالماً وارث .

وقوله: ﴿ بِإِيمَانِ ﴾ متعلق ﴿ بأتبعنا ﴾ .

وقال الزمخشري (٢): [متعلق] (٣) «بألحقنا» وهل هو إيمان الذرية فيراد بهم الكبار البالغون ، أو إيمان الآباء فيراد بهم الصغار ؟ فيه خلاف ، والصحيح أنه يراد بهم الصغار ، وعلى هذا فالتنكير في الإيمان يراد به التعظيم تنبيها على أنه إيمان خالص عظيم المنزلة ، وعلى الأول يكون التنكير للتقليل كأنه قال : شيء من الإيمان لا يوصلهم لدرجة الآباء أتبعناهم آباءهم .

وهل التبع في الدخول أو في رفع الدرجة ؟

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف . آية : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «الكشاف»: ٣٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «ق» والمثبت من «س».

قال أبو على الفارسي : إن حملت الذرية على الصغار كان قوله : « بإيمان » في موضع نصب على الحال من المفعول أي اتبعتهم بإيمان من الآباء ذريتهم . يعني على قراءة الجمهور ، وكلا القولين مروى عن ابن عباس رضي الله عنه .

وقال الواحدي: والوجه أن تحمل الذرية على الصغير والكبير ؛ لأن الكبير يتبع الأب بإيمان [نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان] (١) الأب، والذرية تقع على الصغير والكبير.

وقد اختلف الناس في معنى الآية على ثلاثة أقو ال :

أحدها قال ابن عباس رضي الله عنهما ، وابن جبير ، والجمهور : أخبر الله تعالى أن المؤمنين الذين تتبعهم ذريتهم في الإيمان ، فيكونون مؤمنين كآبائهم ، وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال كالآباء ، فإنه يلحق الأبناء بمراتب أولئك الآباء كرامة للآباء .

وقد ورد في هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فجعلوا الحديث تفسير الآية ، وهو ما رواه جبارة [١/١٣٧] بن المغلس ، حدثنا قيس عن (٢) عمرو بن مرة عن (٣) سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال

<sup>(</sup>۱) سقطت من «س».

<sup>(</sup>٢) في الس ١ : عن ابن عمر و بن مرة .

<sup>(</sup>٣) في ﴿سُ ﴾ عن ابن عمر و بن مرة بن سعيد . والمثبت عن ﴿قَ ﴾ وابن كثير .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته ، وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه، ثم قرأ والله في درجته ، وإن كانوا وأَتْبَعْنَاهُم فَرُرِيّاتِهِم بِإِيمَان أَلْحَقْنَا بِهِم ذُرّيّاتِهم ومَاأَلَتْنَاهُم مِن عمليهم من عمليهم من شيء كه قال : ما أنقصنا الآباء بما أعطيناه البنين (۱) ،

قال ابن عطية : وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالى رحم الآباء رعياً للابناء الصالحين.

معنى هذه الآية أن الله تعالى ألحق الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين، يعني المُوارَثَة والدفن في قبور المسلمين، وفي أحكام الآخرة، وفي الجنة. ومعنى هذا القول أن أولادهم الكبار تبعوهم بإيمان منهم، وأولادهم الصغار تبعوهم بإيمان الآباء ؛ لأن الولد يحكم له بالاسلام تبعاً لوالديه، فيكون معنى الآية على هذا: واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ، أي إن بلغت أن آمنت ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان.

\* ثالثها: ذهب بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى من هذه الآية، وذلك لايترتب إلا بإن يجعل اسم الذرية بمثابة نوعهم على نحو ما هو في قوله تعالى: ﴿ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُم \* في

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري : ٢٤/٢٧ . .

الفُلُكِ المُشحُونِ ﴾ (١).

وقال الكلّبي عن ابن عباس رضي الله عنه: إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله [ تعالى الأبناء إلى درجة الآباء ، وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله ] (٢) الآباء إلى درجة الأبناء (٣) .

وهذا القول اختيار الفَّرَاء، والآباء على هذا القول داخلون في اسم الذرية ، ويجوز ذلك كما قيل في قوله تعالى : ﴿ وآيـَةٌ ۗ لَـهُمُ ۚ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُم ۚ في الفُلْكِ المَشْحُونِ ﴾

قال ابن عطية : وفي هذا نظر .

وحكى أبو حاتم عن الحسن أنه قال : الآية في الكبار من الذرية ، وليس فيها من الصغار شيء .

وقال القاضي منذر بن سعيد البلوطي : هي في الصغار لا في الكيار .

وَحكى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قولاً معناه أن الضمير في قوله: « بهم » عائد على الذرية ، والضمير الذي بعده[١٣٧/ ب] في ﴿ ذرياتهم ﴾ عائد على «الذين آمنوا» ،

<sup>(</sup>١) سورة يس ، آية : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : «س» .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي : ١٧ /٦٧٪.

اي اتبعتهم الكبار ، وألحقنا نحن بالكبار الصغار (١). قال ابن عطية : وهذا قول مستنكر .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أنه فسر الذين آمنوا: بالمهاجرين والأنصار، والذرية: بالتابعين.

قال ابن عطية: وأرجع الأقوال في هذه الآية القول الأول بمعنى أن الصغار والكبار المقصرين يلحقون بالآباء، لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله تعالى إلى أهل الجنة ، فذكر من جملة إحسانه أنه يرعى المحسن في المسيء ولفظة « ألحقنا » تقتضي أن للملحق بعض التقصير في الأعمال.

قال جامعه: خرج-الحاكم من حديث عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيّاتِهِمْ ﴾ قال: إن الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة، وإن كانوا دونه في العمل، ثم قرأ: ﴿ وَاللّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرّيّاتِهِمْ بإيمان المحقنا بهم ذريّاتِهم ، وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَملِهم ، يقول : وما أنقصناهم (٢).

وروى شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير قال :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري : ٢٧ /٢٥ . ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر « المستدرك » : تفسير سورة الطور : ٢ / ٤٦٨ .

يدخل الرجل الحنة فيقول: أين أي ؟ أين أمي ؟ أين ولدي ؟ أين زوجي ؟! فيقال له: لم يعملوا مثل عملك. فيقول: كنت أعمل لي ولهم. فيقال لهم: ادخلوا الحنة. ثم قرأ: هر جنات عدن يد خلونها ومن صلح من آبائيهم وأزواجيهم وذرياتيهم ها الآية (١).

قال جامعه: فإذا أكرم الله تعالى المؤمن لإيمانه، فجعل ذريته الذين لم يستحقوا درجته [ معه ] (٢) في الجنة لتقصيرهم، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه تبارك وتعالى من أن يهين ذريته بإدخالهم النار في الآخرة، وهو عز وجل يقول: ﴿ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلَ النَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتَهُ ﴾ (٣) بل من كمال شرفه صلى الله عليه وسلم ورفيع قدره، وعظيم منزلته عند الله عز وجل أن يقر الله سبحانه وتعالى عينه بالعفو عن جرائم ذريته، والتجاوز عن معاصيهم، ومغفرة ذنوبهم وأن يدخلهم الجنة من غير عذاب جهم.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ٢٣.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من اس » .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية : ١٩٢ .

ه وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا الجِدَّارُ فَكَانَ لِغُلاَ مَيْنَ يَتَمِينَ فِي المَدينَةِ . وَكَانَ تَحَنَّهُ كُنْزُ لَهُمَّا ، وَكَانَ أَبُوهُمَّا صَالِحًا ﴾ (١) [ ١/١٣٨] قال سفيان عن مسغر عن عبد الملك، عن (١) ميسرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في قوله: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَّا صَالِحًا ﴾ [قال: حفظا لصلاح أبيهما ، وما ذكر عنهما صلاحاً] (٣).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (٤). وكان السابع من آبائهما.

قال جامعه: فإذا صح أن الله سبحانه قد حفظ غلامين لصلاح أبيهما فيكون قد حفظ الأعقاب برعاية الأسلاف، وإن طالت الأحقاب.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف . آية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أي «س»: بن ميسرة.

<sup>(</sup>٣) سقط من «ق» والمثبت عن «س».

<sup>(</sup>٤) انظر «المستدرك» تفسير سورة الكهف : ٣٦٩/٢.

ومن ذلك ما جاء في الأثر أن حمام الحرم من حمامتين عشيا على فم الغار الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك حُرَّم حمام الحرم، وإذا كان كذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم أحرى وأولى وأحق، وأجدر أن يحفظ الله تعالى ذريته، فإنه إمام الصلحاء، وما أصلح الله فساد خلقه إلا به، ومن جملة حفظ الله تعالى لأولاد فاطمة عليها السلام أن لا يدخلهم النار يوم القيامة.

وقد خرج أبو داود الطيالسي . حدثنا عمرو بن ثابت ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن حمزة بن أبي سعيد الحدري . عن أبيه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع ، والذي نفسي بيده إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة ، وإني فرَطُكُم (١) على الحوض ، أيها الناس ألا وسيجيء قوم يوم القيامة ، فيقول القائل منهم : يا رسول الله أنا فلان بن فلان ، فأقول : أما النسب فقد عرفت ، ولكنكم ارتددتم بعدي ، ورجعتم القهقرى » (٢) .

<sup>(</sup>١) أي متقدم عليكم .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب « منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود » كتاب الكبائر ، باب الترهيب من احتقار الذنوب الصغيرة والاتكال على النسب : ٢/ ٦٤ . هذا وقد رواه بمثله الامام احمد في مسنده : ١٨/٣.

ورواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل . عن سعيد ابن المسيب وحمزة بن أبي سعيد [ عن أبي سعيد ] (١) الحدري . عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، قيل لشريك : يا أبا عبد الله علام حملم هذا الحديث ؟ قال : على أهل الردة . ورواه قتيبة ، وعبد الرحمن بن شريك ، عن شريك .

<sup>(</sup>٢) سقطت من «ق» والمثبت عن «س».

م وقال تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدَّنَ بِدَ حُلُونَهَا وَمَنَ صَلَعَ مِنْ آبائِهِم ، وَأَزْوَاجِهِم وَذُّرُيَّاتِهِم ﴾ (١) قال أبو جعفر الطبري (٢) :

[يقول الله تعالى: جنات عدن يدخلها هؤلاء الذين وصف صفتهم] (٣) وهم الذين يوفون بعهد الله ، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ، وأقاموا الصلاة ، وفعلوا الأفعال التي ذكرها الله تعالى [ ١٣٨/ ب] في هذه الآيات الثلاث ومن صلح من آبائهم ، وأزواجهم [ وهم ] (٤) نساؤهم وأهلوهم ، وذرياتهم ، وصلاحهم : إيمانهم بالله تعالى ، واتباعهم أمره ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .

ثُمُ أَذَكُر عن مجاهد: ﴿ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِم ﴿ ﴾ من آمن في الدنيا .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري : ١٤١/١٣ .

<sup>(</sup>٣) سقطت من اس ا .

<sup>(</sup>٤) مقطت من ١١س ١٠ .

وقال الامام أبو الحسن على بن أحمد الواحدي: ﴿ وَمَنَ \* صَلَحَ ﴾ موضع «مَن \* رفع عطف على الواو في: ﴿ يَدَ خُلُونَها ﴾ وقال أبو اسحاق: وجائز أن يكون نصباً كما تقول: «دخلوا وزيداً » أي مع زيد.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ﴿ وَمَنَ صَلَحَ مِنَ اللهِ عَنهما : ﴿ وَمَنَ صَلَحَ مِنَ اللهِ عَنهما اللهِ عَمل اللهِ عَمل مَن صدّ ق بما صدّ ق ابه ، وإن لم يعمل مثل أعمالهم .

وقال أبو اسحاق: اعلم أن الأنساب لا تنفع بغير أعمال صالحة؛ فعلى قول ابن عباس، رضي الله عنهما: معنى صلح: صدق، وآمن، ووحد، وعلى ما ذكره أبو إسحاق معناه: صلح في عمله.

والصحيح ما قال ابن عباس، رضي الله عنهما؛ لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بما يراه في أهله حيث بشره بدخول الجنة مع هؤلاء، فدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع العامل، ولا فائدة للتبشير والوعد إلا بهذا؛ إذ كل مصلح في عمله قد وُعد دخول الجنة.

وقال القرطبي (١): ﴿ وَمَنَ صَلَحَ مِنَ آبَائِهِمٍ ﴾ يجوز أن يكون معطوفاً على «أولئك» والمعنى: أولئك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، وذرياتهم لهم عقبى الدار،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي : ٩/ ٣١٢٠٣١١ .

ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في: (يد خلُونها) ويجوز وحسن العطف لما حال (١) الضمير المنصوب بينهما ، ويجوز أن يكون المعنى : يدخلونها فيدخلها من صلح من آبائهم أي من كان صالحاً ، لا يدخلونها بالأنساب . ويجوز أن يكون موضع «من » نصباً على تقدير : يدخلونها مع من صلح من آبائهم : أي وإن لم يعملوا مثل أعمالهم يلحقهم الله تعالى بهم كرامة لهم .

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: هذا الصلاح: الإيمان بالله والرسول، ولوكان لهم مع الإيمان طاعات أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التبعية.

قال القشيري: وفي هذا نظر لأنه لابد من الإيمان [ فالقول في اشتراط الايمان] (٢) في اشتراط الايمان النعمة فالأظهر أن هذا الصلاح في جملة الأعمال ؛ والمعنى أن النعمة غداً [ ١٣٩/ ١ ] تتم عليهم بأن جعلهم مجتمعين مع قراباتهم في الجنة ، وإن كان لا يدخلها كل إنسان بعمل نفسه ، بل برحمة الله تعالى .

قال جامعه: فإذا جاز أن يكرم الله تعالى عباده المؤمنين بالذين عملوا بطاعته ، ونهوا أنفسهم عن مخالفته بأن يدخل معهم الجنة من أهاليهم ، وذوي قراباتهم من كان مؤمناً قد

<sup>(</sup>١) ني «ق» : `« لما حل » والمثبت عن «القرطبي » و «س» .

<sup>(</sup>Y) سقطت من «س».

قصر في عبادة ربه، وخالف بعض ما نهى عنه بطريق التبعية لهم لا أنهم قد استحقوا تلك المنازل بما أسلفوا من الطاعات في أيام الحياة الدنيا؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين لـوَلـي بهذه الكرامة أن يدخل الله تعالى عصاة ذريته الحنة تبعاً له، ويرضى عنهم أخصامهم.

ه و و ال تعالى : ﴿ قُلُ لا أَسْأَلُكُم ْ عَلَيْهِ أَجْراً اللهِ الْسَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ﴾ (١). قال الطبري (٢) يقول : الله . تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد للذين يمارونك في الساعة من مشركي قومك : قل لا أسألكم أيها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به ، والنصيحة التي أنصحكم — ثواباً وجزاء [ وعوضاً من أموالكم تعطونيه ] (٣) إلا المودة في القربي ؛ فاختلف أهل التأويل ما يعني بقوله : ﴿ إلا المودة في القربي ؛ فاختلف أهل التأويل ما معناه : إلا أن تود وني في قرابتي [ منكم ] (١) وتصلوا رحمي بيني وبينكم .

ثم ذكر من طريق الشعبي عن ابن عباس، رضي الله عنهما قَالَ : لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، آية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : « تفسير الطارى » ٢٦/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سقطت من «س».

<sup>(</sup>٤) في «ق» : «معكم» والمثبت عن « س» .'

الله صلى الله عليه وسلم وبينهم قرابة ، فقال : قل لا أسألكم عليه أجزاً إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم .

وعن طاوس في قوله: ﴿ قُلُ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهُ أَجْراً إِلا الْمُودَة في القُرْبَى ﴾ . فقال : سئل عنها أبن عباس وضي الله عنهما فقال سعيد بن جبير : هي قربي آل محمد . فقال : عجل أبو عبد الله (١) ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيه قرابة . قال : فنزلت : ﴿ قُلُ لا أَسْأَ لَكُمْ عَلَيْهُ أَجْراً إِلا القرآبة الّي بيني وبينكم أن تصلوها (١) .

وفي رواية عن أبن عباس، رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة في جميع قريش؛ فلما كذبوه، وأبوا أن يتابعوه قال: يا قوم إن أبيتم أن [ ١٣٩/ ب] تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، لا يكن غيركم من العرب أولى أن يحفظني وينصرني (٣) منكم.

وفي رواية عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : يعني محمداً صلى الله عليه وسلم قال لقريش : لا أسألكم من أموالكم

<sup>(</sup>١) في الطبري والبخاري: «عجلت».

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله : « إلا المودة في القربي » ٦/ ١٠٧ . تحقيق النواوي ، وابو الفضل ، وخفاجي .

<sup>(</sup>٣) في الطبري : « أولى بحفظي ونصرتي منكم » .

شيئاً ، ولكن لا تؤذوني لقرابة ما بيبي وبينكم ؛ فإنكم قومي وأحق من أطاعني ، وأجابني .

وعن عكرمة ، رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم . كان واسطاً في قريش، وكان له في كل بطن من قريش نسباً فقال : لا أسألكم عليه أجراً على ما أدعوكم إليه إلا أن تحفظوني في قرابتي .

وعن أبي مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وأمه من بني زهرة . وأم أبيه من بني مخزوم ، فقال « احفظوني في قرابتي » .

وعن عكرمة قال : تعرفون قرابتي وتصدقوني فيمــا جئت به ، وتمنعوني .

وعن قتادة : إن الله أمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس على هذا القرآن أجراً إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة ، وكل بطون قريش قد ولدته ، وبينه وبينهم قرابة . وعن مجاهد قوله : ﴿ إِلا مَا المَودَةَ فِي القُرْبَى ﴾ أن يتبعوني ، ويصدقوني ، ويصلوا رحمى.

وعن السدى قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم ولادة، فقال: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني لقرابتي منكم.

وعن الضحاك في قوله: ﴿ إِلا ۗ النَّمَوَدَّةَ فِي القُّرْبَى ﴾

يعني قريشاً، يقول: انما أنا رجل منكم فأعينوني على عدوي. واحفظوا قرابتي. وإن الذي جئتكم به لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى أن تودوني لقرابتي، وتعينوني على عدوي.

وعن ابن زيد (١) يقول : إلا أن تودوني لقرابتي كسا تواد وني في قرابتكم، وتواصلون بها . ليس هذا الذي جئت به يقطع ذلك عني ، فلست ابتغي على الذي جئت به أجراً آخذه على ذلك منكم .

وعن قتادة قال : كل قريش قد كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة . فقال : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني بالقرابة التي بيني وبينكم .

وعن عطاء بن دينار يقول : لا أسألكم على ما جئتكم به أجراً إلا أن تودوني في قرابتي منكم . وتمنعوني من الناس.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجراً إلا أن تودوا قرابتي.

ثم ذكر عن السُّدِّى عن أبي الدَّيثُلَم قال: لما جيء بعلي بن الحسين أسيرا ، وأقيم على درج (٢) دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم ، واستأصلكم ، وقطع قرن الفتنة. فقال له علي: أقرأت القرآن؟ قال: نعم . قال: قرأت «آل حم» . قال: قرأت «آل حم» . قال : قرأت القرآن ، ولم أقرأ «آل حم» . قال

<sup>(</sup>١) في «ق» و «س»: « ابن أبي زيد » والمثبت عن «الطبري».

<sup>(</sup>٢) درج دمشق : طريقها .

مَا قَرَأْتَ: ﴿ قُلُ لَا أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهُ أَجْراً إِلا ۖ الْمَوَدَّةَ فَي الْقُتُرْبَى ﴾ ؟ قال : نعم .

وعن مقسم عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا - فكأنهم فخروا - فقال ابن عباس - أو العباس - لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي ؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ألم تكونوا ضلا لا فهدا كم الله بي ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال ألم تكونوا ضلا لا فهدا كم الله بي ؟ قالوا: الله ؟ قال : ألا تقولون: أولم يخرجك قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟ قال : فما زال يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا: أموالنا، وما في أيدينا لله ولرسوله. قال فنزلت: ﴿ قُلُ لا أَسْأَلُكُم عَلَيه أَجْراً الله مَوَدَة في الْقُرْبَى ﴾.

وعن أبي العالية ، عن سعيد بن جبير : ﴿ إِلا ۗ الْمَوَدَّةَ فِي القَرْبِينَ ﴾ قال : هي قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن أبي إسحاق : سألت عمرو بن شعيب ، عن قول الله تعالى : ﴿ قُلُ لا أَسْأَلُكُم ۚ عَلَيْهُ أَجْراً إِلا ۗ الْمَوَدَّة َ فِي القَرْبِي ﴾ قال : قربي النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون: بل معنى ذلك : قل لا أسألكم أيها الناس

<sup>(</sup>١) في الطبري: « وانكم لأنم هم » ؟

على ما جنتكم به أجرأ إلا أن تودّدُوا إلى الله، وتتقربوا إليه بالعمل الصالح ، والطاعة .

ثم ذكر من طريق قزعة بن سويد عن ابن ابي نجيح ] (١) عن مجاهد ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا أسألكم على ما جئتكم به من البينات والهدى أجراً إلا أن تودوا الله ، وتتقربوا إليه بطاعته .

وعن الحسن : ﴿ إِلا النَّمَوَدُ أَ فِي النَّفُرْبَى ﴾ قال : القربى إلى الله تعالى، والتودد القربي إلى الله تعالى، والتودد إليه بالعمل الصالح ، وفي رواية : قل لا أسألكم على ما جئتكم به أجرأ إلا المودة في القربى .. إلا أن توددوا إلى الله تعالى بما يقربكم اليه من عمل بطاعته .

وعن قتادة، عن الحسن ، بنحوه . وقال آخرون: بل معنى ذلك : إلا أن تصلوا قرابتكم .

ثُم ذكر [عن] (٢) عبد الله بن القاسم في قوله: ﴿ إِلاَّ النَّمُودَةَ فَي القُرْبَى ﴾ . قال : أمرت أن تصل قرابتك .

قال الطبري : وأولي الأقوال في ذلك بالصواب ، وأشبهها بظاهر التنريل قول من قال : معناه قل لا أسألكم عليه أجراً

<sup>(</sup>١) الفقرة من أول قوله: « فاحفظوا قرابتي فيكم » إلى قوله: « عن بن أبي نجيح » ساقطه من «ق» والمثبت عن «س».

<sup>(</sup>٢) سقطت من «س».

يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم، وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم ، ثم استدل لذلك.

\* \* \*

وقال ابن عطية (١): « اختلف الناس في معناه \_ يعني قوله تعالى : ( قُلُ لا أَسْأَ لُكُم عَلَيْهِ أَجْراً إلا الْمَوَدَّةَ في القُرْبَى ) فقال ابن عباس \_ رضي الله عنهما وغيره : هي آية مكية نزلت في صدر الإسلام، ومعناها: استكفاف (١) شر الكفار ، ودفع أذاهم، أي إني ما أسألكم على القرآن والدين ، والدعاء إلى الله تعالى إلا أن تودوني لقرابة هي بيني وبينكم ، فتكفوا عني أذاكم .

قال ابن عباس، وابن اسحاق، وقتادة: لم يكن في قريش بطن إلا ولرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيهم نسب أو صهر، والآية على هذا هي استعطاف ما، ودفع أذى ، وطلب سلامة منهم، وذلك كله منسوخ بآية السيف. ويحتمل على هذا التأويل أن يكون معنى الكلام استدعاء نصرهم، أي لا أسألكم غرامة ولا شيئاً إلا أن تودوني لقرابتي منكم، وأن تكونوا أولى بي من غيركم.

وقال مجاهد: المعنى إلا أن تصلوا رحمي باتباعي . وقال ابن عباس أيضاً ما يقتضي أنها مدنية ، وسببها أن

<sup>(1)</sup> انظر « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ورقة : ٩٨ ، ٩٩ . (٢) أي طلب الكف .

قوماً من شباب الأنصار فاخروا المهاجرين، وطالوا (١) بالقول على قريش، فنزلت الآية في ذلك على معنى: الا أن تودوني فتراعوني في قرابتي، وتحفظوني فيهم.

وقال بهذا المعنى في هذه الآية على بن الحسين رضي الله عنهما [ 1/1٤٠] واستشهد بهذه الآية حين سيق إلى الشام أسيراً ، وهو تأويل سعيد بن جبير ، وعمرو بن شعيب ، وعلى هذا التأويل قال ابن عباس . رضي الله عنهما ، قيل يا رسول الله : مَن قرابتك الذين أمرنا [بمودتهم] (٢) فقال : «على وفاطمة وابناهما » (٣) .

وقیل: هم ولد عبد المطلب، قال ابن عطیة: وقریش کلها عندي قُرْبَى ، وإن کانت تتفاضل.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من مات على حب آل محمد مات شهيداً ، ومن مات على بغضهم لم يشم رائحة الجنة » .

وقال ابن عباس أيضاً \_ في كتاب الثعلبي : سبب نزول هذه الآية أن الأنصار جمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في تفسير ابن عطية : « ومالو!» .

<sup>(</sup>٢) سقطت من «ق» والمثبت عن ابن عطية .

 <sup>(</sup>٣) قال في « مجمع الزوائد » : « رواه الطبراني وفيه جماعة ضعفاء ، وقد وثقوا » انظر : ٩/ ١٦٨ .

. [ مالاً ] (١) وساقته إليه، فرده عليهم ، ونزلت الآية في ذلك .
وقال ابن عباس أيضاً : معنى الآية : قربى الطاعة ،
والنزلف إلى الله تعالى [كأنه] (٢) قال : إلا أن تودوني لأني
أقربكم من الله ، وأريد هدايتكم ، وأدعوكم إليها .

وقال الحسن بن أبي الحسن (٣) : معناه إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بّالتقرب إليه .

وقال عبدالله بن القاسم في كتاب الطبري: [معنى الآية] (؛) إلا أن تتوددوا بعضكم إلى بعض ، وتصلوا قراباتكم ؛ فالآية على هذا [أمر] (ه) بصلة الأرحام.

وذكر النقاش ، عن ابن عباس ، ومقاتل ، والكلبي . والسدى أن الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة سبأ : ﴿ قُـلُ مَا سَأَلْتُكُمُ مِن أُجْرٍ فَهُوَ لَكُمُ ﴾ (١).

والصواب أنها مُحْكَمَةٌ ، وعلى كل قول فالاستثناء منقطع و « إلا » بمعنى « لكن » ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ابن عطية .

<sup>(</sup>٢) في «ق» «لأنه» والمثبت عن «س» و أب عطية.

<sup>(</sup>٣) في ابن عطية : ابن أني الحسين ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ابن عطية .

<sup>(</sup>٥) في «ق» : « البر بيصلة الأرحام» . -

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ . آية : ٤٧ .

قال جامعه: [ويظهر لي] (١) أن الحطاب في الآية عام الحميع من آمن، وذلك أن العرب بأسرها قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هو منهم، فيتعين على من سواهم من العجم أن يوادوهم، ويحبوهم، وقد ورد في الأمر بحب العرب أحاديث، وأن قريشاً أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن كلهم؛ فإنهم كلهم أبناء اسماعيل بن ايراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ فعلى كل يماني من العرب أن يود قريشاً ويجبهم من أجل أنهم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو أبيه ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام.

وقد وردت أحاديث [ ١٤٠/ب] في تفضيل قريش. وفي تقديمها على غيرها ، وأن بني هاشم رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسرته فيجب ويتعين على من عداهم من قريش محبتهم ومودتهم ، وأن علياً ، وفاطمة ، وحسناً ، وحسناً ، وذريتهما أقرب [ العرب ] (٢) من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتأكد مودتهم [ ويجب على بني هاشم ، بل وجميع قريش إكرامهم لما يجب من أكيد مودتهم ] (٣) ويتعين من فضائاهم ، وفوق كل ذي علم علم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من «س».

<sup>(</sup>Y) سقطت من «ق» والمثبت عن «س».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ق» والمثبت عن «س».

وقال الطوفي (۱): اختلف في القربى فقيل: هي قربى كل مكلف أوصى بمودتها، فهي كالوصية بصلة الرحم، وقيل: هي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف فيها فقيل: هي جميع بطون قريش كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري (۲) وغيره. وقيل: هي قرابته الأدنون، وهم أهل بيته: علي، وفاطمة، وولداهما أوصى بمودتهم. وعند هذا استطالت الشيعة، وزعموا أن الصحابة، رضي الله عنهم خالفوا هذا الأمر، ونكثوا هذا العهد بأذاهم أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سأل مودتهم، ونزلها منزلة الأجر [على ما [لا] (۳) يجوز الأجر] (٤) عليه.

وإلى هذه الآية أشار الكَميْتُ بن زيد الأسديّ (<sup>()</sup> ، وكان شيعياً حيث يقول:

وجِدُنَا لَكُمُ فِي آلِ حَمَ آيِـةً تَأُولُهُـا مِناً تَقِيٍّ ومُعْرِبُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب «الإشارات الإلحية» ورقة رقم : ١٨٠ كتاب التفسير .

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله « إلا المودة في القربي (٢) أنظر صحيح النواوي ، وابو الفضل ، وخفاجي ط النهضة الحديثة .

<sup>(</sup>٣) سأقطة من «ق» و «س» والمثبت عن «الإشارات».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من «س».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني: ٢٦٠/١٥ ٢٩٨ ط دار الفكر .

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدته التي يمدح بها آل البيت وأولها : و طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب و

أي المجاهر، ومن يحب التقية جميعاً، فتأولناها جميعاً على أنكم المراد بها.

وأجاب الجمهور بمنع أن القربي فيها من ذكرتم. ثم بمنع أن أحداً من الصحابة، رضي الله عنهم، آذاهم، أو نكث العهد فيهم.

gradient Britanie in Britanie

1

حدثي الشيخ الفقيه الحنفي الصوفي جمال الدين أبو المحاسن محمد بن إبراهيم بن أحمد المرشدي المكي، حرمه الله بالمحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة قال: أخبرني الإمام العلامة مفتي المسلمين زين الدين عبد الرحمن الحلال (۱) البغدادي، وقد جاور بمكة، شرفها الله تعالى، أن بعض أمراء تيمورلنك أخبره أنه لما مرض تيمورلنك مرض الموت اضطرب تيمورلنك أخبره أنه لما مرض تيمورلنك مرض الموت اضطرب ذات يوم اضطراباً كثيراً، واسود وجهه، وتغير لونه، ثم أفاق ، فذكروا له ذلك فقال: إن ملائكة العذاب أتته ، فجاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اذهبوا عنه ؛ فجاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اذهبوا عنه ؛ فإنه كان يحب [ ١٤١/ ١] ذريتي ويحسن إليهم [ فذهبوا ]. (٢)

وقد حدثني بهذا الجبر عن الحلال أيضاً تلميذه الفاضل شرف الدين أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشهرزوري الكوراني الشافعي ، والشيخ جمال الدين المرشدي ، والشيخ زين الدين الحلال .

<sup>(</sup>١) في «س»: «الحلال».

<sup>(</sup>Y) سقطت من «س».

وللشيخ شرف الدين الكوراني عندي ترجمة في كتاب «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ». وكتب إلي المحدث الفاضل أبو حفص بن محمد الهاشمي وشافهني به غير مرة قال: اخبرني الشيخ شمس الدين محمد بن حسن الحالدي قال: رأى بعض أصحابنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى عنده تيمورانك فقال له: وصلت إنى هنا يا عدو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «اليك يا محمد فإنه كان يحب ذريتي ».

وحدثني الشيخ الفاضل يعقوب بن يوسف بن علي بن محمد القرشي المكناسي قال: أخبرني أبو عبد الله محمد الفاسي قال: كنت أبغض بني حسين (۱) أشراف المدينة المنورة لما كان يظهر لي من تعصبهم على أهل السنة [ بالمدينة . وتظاهرهم بالبدع مدة محاورتي بالمدينة ] (۲) فنمت مرة بالنهار بالمسجد النبوي تجاه القبر المقدس . فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو ] يقول لي يا فلان [ مالي ] أراك تبغض أولادي ؟! فقلت حاشا لله يا رسول الله . ما أكرههم . وإنما كرهت منهم ما رأيت من نعصبهم على أهل السنة . فقال ي : مسألة فقهية أليس الولد العاق يلحق بالنسب ؛ قلت : بلى يا رسول الله . فقال : هذا ولد عاق . فانتبهت . وقد زال بغضي لهم . وصرت لا

<sup>(</sup>١) في ﴿ قَ ﴿ : ﴿ بَنِي حَسَنَ ﴿ وَالنَّبِتُ عَنِ سَ .

<sup>(</sup>٢) سقض من ق و والمثبت عن اس . .

ألقي أحداً من بني حسين أشراف المدينة إلا بالغت في إكرامه . ولله الحمد والمنة .

وقد ذكرت المذكور في كتاب : « درر العقود » ونعم الرجل هو .

وحدثني قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن عبد العزيز ابن عبد المحمود البكري البغدادي الحنبلي قال: رأيت في المنام كأني بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد انفتح القبر المقدس ، وخرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجلس وعليه أكنفانه ، وأشار بيده المقدسة أن تعال ، فقمت وجئت حتى دنوت منه ، فقال لي : قل للمؤيد يفرج عن عجلان . فانتبهت ، وصعدت على عادتي إلى مجلس السلطان المؤيد شيخ ، وأخذت أحلف له أينماناً حرَرِجة [ ١٤١/ب] المؤيد شيخ ، وأخذت أحلف له أينماناً حرَرِجة أو المارب عليه مؤيني ما رأيت عجلان قط ، ولا بيني وبينه معرفة ، ثم قصيت (١) عليه رؤياي ، فسكت ، وقمنا حتى انفض المجلس ، فقام وخرج من مجلسه إلى دركاه (٢) القلعة ، ووقف عند مرماة وغرج عنه .

<sup>(</sup>١) قصيت: لغة في قصصت.

<sup>(</sup>٢) دركاه القلعة : مدخلها ، و هي كلمة فارسية .

<sup>(</sup>٣) النشاب: النبل.

ولما حدثني القاضي عز الدين بهذا الحبر أقسم بالله أني ما كنت قبل رؤياي هذه أعرف الشريف [عجلان بل ولارأيته قسط.

قلت : عجلان هذا هو الشريف عز الدين عجلان ] (١) ابن نعير بن منصور بن جماز بن شيخة بن هاشنم بن قاسم بن مهنا بن حسین بن مهنا بن داو د بن قاسم بن عبدالله بن طاهر ابن يحيى بن الحسين بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن على بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم . ولي المدينـــة النبوية بعد وفاة أخيه ثابت بن نعير . ثم عزل . ثم أعيد . ثم عزل ثانياً بعزيز بن هيازع بن هبة بن جماز بن منصور في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وثمانمائة، وحمل في الحديد من المدينة إلى القاهرة، وسجن في برج بقلعة الجبل حتى أفرج عنه عندما ذكر القاضي عز الدين المنام للملك المؤيد شيخ . وأعيد بعد ذَلَكَ الى إمارة المدينة . ثم عزل عنها بخشر م بن دوفان بن جعفر ابن هبة بن جماز. وقتل في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة في حرب بينه وبين مانع بن على بن عطية بن منصور ابن جماز . واتفق أن الشريف سرواح بن مقبل بن نيخبار بن مقبل بن محمد بن رابح بن إدريس بن حسن بن اتي عزيز قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبدالكريم بن عيسى بن حسن ابن سليمان بن على بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله

<sup>(</sup>١) سقطت من «ق» والمثبت عن «سي».

ابن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم ، قبض على أبيهم مقبل أمير ينبع في سنة خمس وعشرين وثمانمائة وأقيم عوضه في إمرة ينبع ابن أخيه عقيل بن زبير بن نخبار . وحمل حتى سجن بالإسكندرية . ومات في سجنه وكحل ابنه سرواح هذا حتى سالت حدقتاه وورم دماغه ونتن . وأقام خارج القاهرة مدة وهو أعمى ثم مضى الى المدينة النبوية . ووقف تجاه قبر جده المصطفى صلى الله عليه وسلم . وشكا ما به [ ١/١٤٢] ] وبكَّى و دعا الله تعالى . ثم انصرف . وبات تلك الليلة فرأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد مسح بيده المقدسة على عينيه فانتبه . وقد ردّ الله عليه بصره . فاشتهر خبره عند أهل المدينة . وأقام عندهم مدة . ثم عاد إلى القاهرة . فبلغ السلطان الملك الأشرف برسباي قدومه. وأنه يبصر فقبض عليه . وطلب المزينين اللذين أكحلاه . وضربهما ضرباً مبرحاً فأقاما عنده بينة يرتضيها من أتباعه بأنهم شاهدوا الميل. وقد أحمي بإلنار . ثم كحل به سرواح فسالت حدقتاه بحضورهم . فعند ذَلَّكَ كُف عن قتلهما؛ لأنه ظن أنهما تمالآ على عدم إكحاله وكذلك أخبر أهل المدينة النبوية أنهم شاهدوا سرواح وهو ذاهب الحدقتين . ثم إنه أصبح عندهم . وقد أبصر بعد عماه، وقص عليهم رؤياه. فأفرج عن سرواح، وأقام حتى مات بالطاعون في آخر جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين

#### و ثمانمائة شهيداً غريباً مُقلل .

وحدثني الرئيس شمس الدين محمد بن عبد الله العمري قال : سرت يوماً في خدمة القاضي جمال الدين محمود العجمي محتسب القاهرة من منزله حتى جاء الى بيت الشريف عباء الرحمن الطباطي (١) المؤذن. ومعه نوابه وأتباعه ، فاستأذن عليه . فخرج من منزله . وعظم عليه مجيء المحتسب إليه ٍ. وأدخله إلى منزله . فدخلنا معه . وجلسنا بين يديه على مراتبنا . فلما اطمأن به الجلوس. قال للشريف: يا سيد حاللني قال: لمَ احاللك يا مولانا ؟ قال : لما صعدت البارحة إلى القلعة . وجاست بين يدي مولانا السلطان ــ يعنى الظاهر برقوق ــ فجئت أنت وجلست فوقي في المجلس، فقلت في نفسي : كيف يجلس هذا فوقي بحضرة السلطان ؟ ثم لما قمنا وكان الليل، ونمت رأيت في نومي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمود تأنف أن تجلس تحت ولدي ؟! فمكى عند ذلك الشريف عبد الرحمن وقال: يا مولانا ومن أنا حتى يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فبكي الجماعة ، وسألوه

<sup>(</sup>١) في «ق»: «عبد الله الطباطيي » والمثبت عن « الضوء اللامع » و «س».

الدعاء، وانصرفنا (١). والله أعلم.

تتبعه مؤلفه أحمد بن علي المقريزي. فصح ذلك في ذي القعدة سنة ٨٤١ هـ والحمد لله وحده. وصلى الله على من لا ني بعده.

<sup>(</sup>١) ذكر السخاوي هذه القصة باختصار في كتابه «الضوء اللامع » انظر: ٨٦/٤

#### الفهارس العلمية

- ١ فهرس الآيات القرآنية.
- ٢ فهرس الأحاديث النبوية .
  - ٣ فهرس الأعسلام.
- ٤ فهرس القبائل والطوائف .
- فهرس الأماكن والبلدان.
  - ٦ فهرس الشعر .
  - ٧ فهرس الموضوعات .

#### فهرس الآيات

سورة البقرة

الصفحة لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى سورة آل عمران إنك من تدخل النار فقد أخزيته ٦. سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشـــارق الأرض ومغاربهــا . 00 سورة هود أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت سورة الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهـــم 70/72/7./9 وذرياتهم سورة ابراهيم ولنسكننكم الأرض

0 2

الصفحة

٤.

V٦

سورة الكهف

وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 71/9

سورة النما

إن الملوك آذا دخلوا قرية افسدوها

سورة الأحزاب

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء 3

وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 3

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير ١: ٩/ ١٢/ ١٩/ ٢٠/ ٢١/ ٢٢/ ٢٤/ ١٢٥/ ٢٦/

. 15 /54 /44 /40 /41 /4./17 /47

يا أيها النبي قل لأزواجك .. إلى قوله : إن الله كان لطيفاً 3

واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة 47/41

سورة سأ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم

سورة يس

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 0 / OV

سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي: ١٠/٨٠/ . VE /VY /79 سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

24

سورة الواقعة

فلا أقسم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ، إنه لقـــر آن ...

٤١

سور ة الحديد

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 20

#### فهرس الأحاديث

الحديث الصفحة

نزلت هذه الآية في خمسة : في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين .

الصلاة أهل البيت .. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت .

اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهير إ . وطهرهم تطهير إ .

أنت إلى خير/ إنك إلى خير

انك من أهلي رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ٧٣/ ٥٢

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي

اللهم إليك لا إلى النار

سلمان منا أهل البيت.

لوكان الايمان بالتريا لناله رجال من فارس

إن فاطبهة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار ٠٠

يا فاطمة تدرين لم سميت فاطمة ؟

الصفحة

إن لله فطم ابنتي فاطمة وولدها ومن أحبهم من النار ٢٥

إن لله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته . • ٧٥

ما بنال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع

يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي ؛ ٧٢

يا رسول الله من قرابتك الذين أمرنا بمودتهم ؛ فقال : علي وفاطمة وابناهما

## فهرس الأعلام

١

أبراهيم عليه السلام: ١٠/٧٧.

احمد بن علي المقريزي : ٥/ ٦/ ١/ ١١/ ١١/ ١٢/ ١٣/ ١٣/ ١٩/ . ٨٥/ ٢٩

أحمد بن حنبل : ٢٤/ ٣٣/ ٥٥/ ٣٩/ ١٤٠ / ٢٥/ ٢٥/ ٢٢ .

أحمد بن عمر القرطبي – أبو العباس ١٠/ ٣٠/ ٥٣/ ٢٥. .

أحمد بن محمد الثعلبي \_ أبو اسحاق : ٣٠/٣٠ .

ابن اسحاق : ٧٤ .

أبو إسحاق : ٧٧ .

أبو اسحاق = الزجاج : ٦٥ .

اسماعِيل بن ابراهيم : ١٠/٧٧ .

الأشرف برسباي : ٥/ ٨٤ .

الأضبغ : ٢٨ .

الأعرج: ٥٤.

الأعمش : ۲۷/۲۰ .

أنس بن مالك : ٢١ .

البخاري - محمد بن اسماعيل: ٧٨/٦٩.

ابو بكر الصديق : ١٢ .

بكير بن أسماء: ٢٧.

بلقيس: ٤١.

ت

الترمذي ــ أبو عيسي محمد بن سورة : ٢١/ ٣٣/ ٣٨/ ٣٩.

تميم الداري : ٦ .

تيمورلنك : ۸۱/۸۰.

ث

ثابت بن نعير: ٨٣.

ج

جباره بن المغلس: ٥٦.

الححدري: ۵۳.

جمال الدين ابو المحاسن محمد: ٨٠.

جمال الدين محمود العجمي : ٨٤.

ح

الحافظ الدمشقى : ٥١ .

الحاكم بأمر الله : ١٢ .

الحاكم = ابو عبد الله النيسابوري : ٥٠/ ٥١/ ٥٩/ ٦٦.

الحسن: ٣٠/ ٧٣

الحسن بن أبي الحسن : ٧٦ .

الحسن بن علي بن أبي طالب : ١٣/ ٢٠/ ٢١/ ٢٢/ ٢٢/ ٢٤/ ٢٤/ الحسن بن علي بن أبي طالب : ٣٤/ ٣٣/ ٢٣/ ٢٨.

أبو الحسن علي بن اسماعيل - ابن سيده : ١٩.

الحسين بن علي بن أبي طالب : ١٣/ ٢٢/ ٢٢/ ٢٣/ ٢٤/ ٢٥/ ٣٤/ ٣٤/ ٢٩/ ٢٨.

أبو حفص بن محمد الهاشمي : ٨١ .

حكيم بن سعد : ۲۷ .

حماد بن سلمة : ٢١ .

ابو الحمراء: ٢٢.

حمزة بَن أبي سعيد الحدري: ٣٥/ ٦٢.

خ

خارجه: ۵۳.

ابن خلدون ـ عبد الرحمن: ٧.

۵

أبو داٍود : ۲۲ .

ابو داود الطيالسي : ٦٢ .

ابن درید: ۱۹.

ابو الديلم : ۲۷/ ۷۱ .

ر

أبو رجاء : ٥٤ .

ز

الزَّجاج – أبو اسحاق : ٣١ .

زر بن حبیش : ٥٠ .

زكريا: ۲۱.

الزمخشري : ٥٥ .

زید: ۲۱.

زید بن أرقم : ۳۱/ ۳۳ .

ابن زید: ۲۰.

زين الدين عبد الرحمن الحلال: ٨٠.

س

سالم: ٥٩.

السخاوي ــ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: ٦/ ٨٥.

السدي : ۲۷/ ۲۷/ ۲۷/ ۲۷.

سرواح بن مقبل : ۸۳/ ۸۳ .

سعيد: ۲۰.

سعید بن أبان : ٥٢ .

سعيد بن جبير : ٥٣/ ٥٤/ ٥٦/ ١٦/ ١٦/ ٧٥/ ٧٠.

أبو سعيدُ الحدري : ٢٠/ ٢٤/ ٢٥/ ٢٩/ ٥٦.

سعید بر، زریی : ۲۵ .

سلمان الفارسي : ٤٣/ ١٤٤ ه٤/ ٢٥ .

ام سلمة : ۲۲ / ۲۲ / ۲۷ / ۲۲ / ۲۷ / ۲۸ / ۳۳ / ۲۹ ، ١٤٠

سيف الدين ططر: ٥.

ش

شرف الدين أحمد الكوراني : ٨٠/٨٠.

شريك - ابو عبد الله: ٥٩/ ٦٣.

الشعبي : ٦٨ .

شمس الدين محمد بن حسن الخالدي : ٨١ .

شمس الدين محمد العمري: ٨٤.

شهر بن حوشب : ۲۱/۲۱.

شيبة : ٥٣ .

ص

صفية بنت شيبة : ٢١ .

ض

الضحاك: ٣٠/ ٥٤ /٥٧ . .

ط

طاوس : ٦٩ .

الطبراني ــ سليمان بن أحمد : ٧٥ .

طلحة : ٥٣ .

ظ

الظاهر سيف الدين برقوق: ٥/ ٨٥.

ع

عاصم: ٥٣.

ابو العالية : ٧٧ .

عامر بن سعید : ۲۷ .

عائشة بنت أبي بكر : ٢١ .

العباس بن عبد المطلب: ٣٠/ ٣٣/ ٧٧.

عبد الحق بن عطية الأندلسي – ابو محمد : ١٠/ ٢٩/ ٣٠/ ٧٥/ ٥٨/ ٥٩/ ٧٤/ ٧٥.

عبد الحميد بن بهرام: ٧٤.

عبد الحي بن العماد: ١٩.

عبد الرحمن بن شريك : ٦٣.

عبد الرحمن الطباطبي : ٨٤.

عبد الرزاق: ٥٩ .

عبد السلام بن حرب : ۲۲ .

عبد الله بن حسن : ٥٢ .

عبد الله بن عبد القدوس : ۲۷ .

عبد الله بن القاسم : ٧٦ /٧٣ .

عبد الله بن محمد ٰبن عِقيل : ٦٢ .

ابو عبد الله محمد الفاسي : ٨١.

عبد الله بن مسعود : ٥/ ٥٣ .

عبد الله بن وهب : ٢٦ .

عبد المطلب: ٧٥.

عبيد الله بن عمر القواريري : ٥٢ .

عجلان \_ عز الدين بن نعير : ٨٣ .

عز الدين عبد العزيز البكري: ٨٢.

عزيز بن هيازع : ٨٣.

عطاء بن أبي رباح : ٢٦/٢٦.

عطاء بن دينار: ٧١.

عطية : ۲۵/۲٤ .

عقیل بن زبیر بن نخبار: ۸٤.

عكرمة: ۲۹/۳۵/۷۰.

علقمة: ٢٨.

علي بن الحسين : ٢٧/ ٧١/ ٧٥.

على بن زيد : ٢١ .

أبو علي الفارسي : ٥٦ .

علي بن موسى الرضا : ٥١ .

عمران بن حصين : ٥١ .

أبوعمار = شداد : ۲۳ .

عمر بن الحطاب : ۲۸/۱۲.

عمر بن أبي سلمة : ٢٦ .

عمر بن عبد العزيز: ٥٢.

عمر بن غياث : ٥٠ .

عمرو بن ثابت : ٦٢ .

عمرو بن شعیب : ۷۲/ ۷۵ .

عمرو بن العاص : ٦ .

عمرو بن مرة : ٥٩/٥٦ .

: ابن عمرو : ۲۳ .

أبو عمرو : ٥٣/ ٥٥ .

عیسی : ۵۳ .

ف

الفسراء: ٥٨/٤٣.

ابو الفرج الاصبهاني : ٥٢ .

فضيل بن مرزوق : ۲۵/۲٤.

ق

قتادة : ۲۰/ ۵۳/۷۱ /۷۱ /۷۲ ، ۷٤

قتيبــة: ٦٣.

قزعة بن سويد : ٧٣.

القشيرى: ٦٦.

قيس : ٥٦ .

ك

ابن کثیر : ۵۳ .

الكسائي : ٥٣ .

الكلبي : ١٣/ ٣٢/ ٣٣/ ٢٤/ ٨٥/ ٢٠ .

كلثوم المحاربي : ٢٢ .

الكميت بن زيد: ٧٨.

•

أبو مالك : ٧٠ .

عاهد بن جبر : ۵۳/ ۲۶/ ۷۰/ ۷۷/ ۷۷/ .

عب الدين أحمد الطبري: ١٥٠.

محمد بن سليمان : ٢٦ .

محمد بن سيرين: ٢٥.

محمد القطري: ١٤.

محمد بن يزيد: ٣١.

محيى الدينِ بن عربي : ١٠/ ٤٢/ ٥٠ .

مسعر : ٦٦ .

مصطفى باشا الوزير : ١٤ .

مصعب بن شيبة : ٧١ .

معاوية بن هشام : ٥٠ .

مقاتـــل: ۲۹/۲۹.

مقسم: ٧٢. منسدل: ٢٠. منذر بن سعيد البلوطي: ٥٨. المؤيد شيخ المحمودي: ٥/ ٨٢. ميسرة: ٦١.

ن

الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق : ٥. نجم الدين سبليمان الطوفي : ١٠ / ١٣ / ٥٥ / ٧٨ . ابن ابي نجيح : ٧٣ . النحاس : ٧٦ . أبو نعيم الفضل بن دكين : ٧٢ . النقاش : ٧٦ .

> هاشم بن هاشم بن عتبة : ۲۹ . ابو هريرة : ۲۹ .

•

وائلة بن الأسقع : ٢٤/٢٣ . الواحدي – أبو الحسن علي بن أحمد : ٥٥/٥٦ . وكيــع : ٢٤ . الوليد بن مسلم : ٣٣ . ابن وهب : ٢٠ .

یحیی بن سعید : ۵۲ .

يحيى بن عبيد المكي : ٢٦ .

يعقوب بن يوسف المكناسي : ٨١.

يونس بن ابي اسحاق : ٢٢ .

### فهرس القبائل والطوائف

بنو أمية : ٦/ ١١ .

الأنصار: ١٠/ ٥٩/ ٧٧/ ٥٥.

ز

بنو زهرة : ٧٠.

ش

الشيعة : ١٦/ ١٣/ ٣٦/ ٣٩/ ٨٨.

العباسيون: ١٢.

العجم : ١٠/ ٧٧ .

ف

الفاطميون : ٦/ ١١/ ١٢ .

ق

قریش : ۱۰/ ۸۸/ ۱۹۹/ ۱۷۰/ ۱۷۷/ ۷۲/ ۷۵/ ۷۵/ ۷۸/ ۷۸

•

بنو مخزوم : ۷۰ .

لمهاجرون : ۹۵/۵۷

ه بنو هاشم : ٦/ ۱۱/ ۳۰/ ۳۳/ ۲۵/ ۷۷/ ۷۷ .

ح

اليهــود : ٤٧ .

### فهرس الأماكن والبلدان

الاستانة : ١٤ .

الاسكندرية : ١٤ .

باریس: ۱٤.

برجوان : ٥ .

بعلبك : ٥ .

بغداد: ۲۵.

الجمالية: ٥.

حضر موت : ٦ .

الخليـــل: ٣٥.

خيـــبر: ۲٤.

دمشق : ۷۱/۷ .

ج

س

الشام: ۱۲/ ۲۷/ ۳۵/ ۷۱/ ۷۰.

ط

طوف : ۳۵.

ف

الفسطاط: ٦

ق

القاهرة: ٥/ ٦/ ١٤/ ٨٤.

ك

الكعبة : ٨٠.

•

المدينة: ٢٢/ ٨١/ ٨٨/ ٨٤.

مرسية : ٤٢ .

مصر: ٥/١٢/٥.

المغرب : ١٢ .

مکة : ۷/ ۳۵/ ۸۰ .

ي

اليمن: ١٠/ ٣٧.

ينــع : ۸٤ .

#### فهرس الشعر

الصفحة

البيت

وجدنا لكم في آل حم آية

تأولها مناتقي ومعرب ٧٨

أحب لحبها السودان حتى

أحب لحبها سود الكلاب 49

» وكل ما يفعل المجبوب محبوب »

# فهرس الموضوعات

| صفحا | JI                                                   |
|------|------------------------------------------------------|
| ٥    | المقريزي في سطور                                     |
| 4    | تقديـــم                                             |
| ١٤   | منهج التحقيق                                         |
| ۱٧   | مقدمة المؤلف                                         |
|      | تفسير قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس |
| 19   | أهل البيت » .                                        |
| ۲.   | المراد بأهل البيت                                    |
| 40   | رأي الشيعة في عصمة أهل البيت                         |
| ۳۸   | رد الجمهور عليهم                                     |
| 44   | رأي محيى الدين بن عربي                               |
| ٥.   | أحاديث في فضل فاطمة و ذريتها                         |
|      | قوله تعالى : « والذين آمتوا واتبعتهم ذرياتهم » الآية |
| ٥٣   | وما ورد فيها من قراءات .                             |
| ٥٥   | لمراد بالذريسة                                       |
| ٥٦   | ُقوال المفسرين في المقصود من الآية                   |

#### الصفحة

|    | تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَمَا الْجَدَارُ فَكَانَ لَغَلَامِينَ يَتَيْمُهِنَ فِي    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | المدينــة »                                                                      |
| •  | قوله تعالى: «جنات عدن يدخلونها ومن صلح من                                        |
| 72 | آبائهم » . وآراء المفسرين فيها .                                                 |
|    | قُولُهُ تَعَانَى : ﴿ قُلُ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ اجْرَأَ إِلَّا الْمُودَةُ فِي |
| ٦٨ | القربي » . ورأي أهل التأويل فيها .                                               |
| ٥٧ | سبب نزولهـــا                                                                    |
| ٧٨ | اختلافِ المفسرين في معنى القربي .                                                |
| ۸۰ | خاتمة تحتوي بعض الرؤي والحكايات بشأن أهل البيت                                   |
| ۸۷ | الفهارس                                                                          |

رقم الإيداع ٣٦٣٤ / ١٩٨٠ الترقيم الدولى ٢-٣٦–٣٣٨٧ - ١٩٧٧

> دا ر**النصرللطباعة الإسلامية** ۲ اشادع نشياطر شيرا -انشاعدة نبينوه ، ٥٥٢٢،

اللاعنون اللاعنون المالة

للطبع والنشر والتوزيع القاهرة ٨ شارع حسين حجازى تليفون ٣١٧٤٨